erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

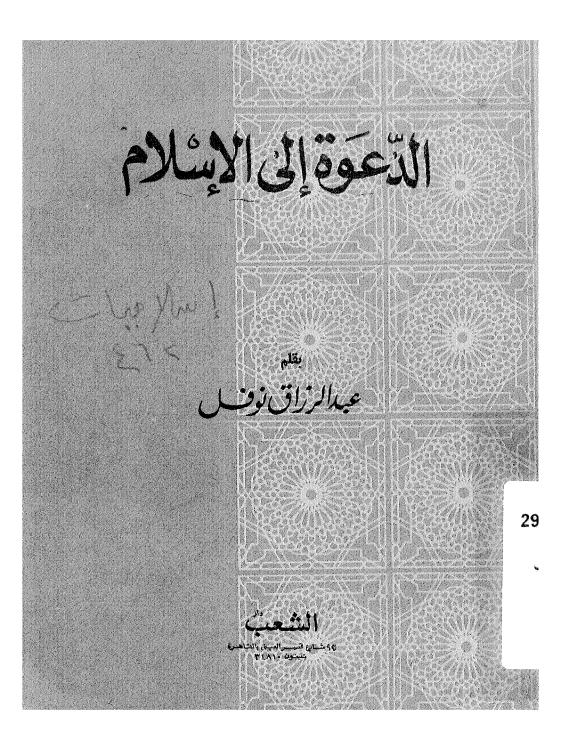



## المعوفي الإيالام

بىشىد *غېدالرزاق نوفل* 

الشعث

هه شداع تصرسرالعیسی بالنشاهیسی رجایییون دا مهلی



## بسياس الرجم الرجم

هذه المجموعة ...

من السلسلَةِ الإِسلاميَّةِ ، إِنما تُهدفُ إِلى بيان حقائق الإِسلام وما تحقِّقه عباداته وتكاليفُه للفرد والمجتمع .

وإن كانت هذه المجموعة تتخذ الطابع العلمي في معالجتها الأمور الإسلام لأن العلم هو طابع هذا العصر ولغته العالمية ، فإن بساطة أسلوبها ينجعلها قادرة على تحقيق الهدف من إخراجها على هذه الصورة المسطة ألا وهو وضعها بين أيدى أكبر عدد ممن يستطيعون قراعتها فيتمكنوا من استيعابها .

وهذا الكتاب ...

من هذه السلسلة وهو «الدَّعْوَةُ إِنَّى الإِسْلَامِ » إنما يهدفُ إِنَّى الإِسْلَامِ » إنما يهدفُ إِنَّى بيان طرق الدعوة الإِسلامية وواجب كلِّ فرد من السلمين نحوها. والله نسأل أن يوفقنا جميعًا للعمل على ما يُعلى كلمة الحق والدين . . وينشر الإسلام بين البشر أجمعين . . إنه مميع مجيب . . آمين .

عبد الرواق نوفل



## بِمُنْ يُسِيدُ وَلَا مُؤَالِكُمْ زَالِحِيدُ مِنْ

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسْجُلُوا وَٱعْبُلُوا رَبَّكُم وَاقْعُلُوا اللهِ حَق جهادِهِ وَاقْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَجَاهِلُوا فِي اللهِ حَق جهادِهِ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ مَلَيْكُمْ فِي اللَّينِ مِنْ حَرَج مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا لِيَكُونَ الْرَسُولُ الْبُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِهُمَ النَّصِيرُ ).

( صدق الله العظيم )



الذبن والإنان



لَمْ يَذْكُرِ التَّارِيخُ أَقُوامًا بِغَيْر دِينٍ . . وَلَمْ تَعْرِفِ الْأَزْمَانُ عَصْرًا كَانَ بِلَا دِينٍ . . فَأَوَّلُ صَفَحَاتِ التَّارِيخِ الْمَكْتُوبِ إِنَّمَا تُسَجِّلُ أَنَّهُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ دِينٌ يَعْتَنِقُهُ . . وَعِبَاداتٌ يُبَاشِرُهَا . . وَعَقَائِدُ يُؤْمِنْ بِهَا . . وَأَنَّ الْإِنْسَانَ الْقَدِيمَ أَيًّا كَانَ الْمَكَانُ الَّذِي وَعَقَائِدُ يُؤْمِنْ بِهَا . . وَأَنَّ الْإِنْسَانَ الْقَدِيمَ أَيًّا كَانَ الْمَكَانُ الَّذِي وَعَقَائِدُ يُؤْمِنْ بِهَا . . وَالْعَصْرُ الَّذِي عَاشَ فِيهِ هُوَ أَوْ أَجْدَادُهُ وَجِدَتْ فِيهِ آثَارُهُ . . مَهْمَا اخْتَلَفَتْ حَضَارَاتُهُ وَنَقَافَاتُهُ وَمَهْمَا كَانَتِ الْأَزْمِنَةُ النَّي كَانَ بِهَا . . وَمَهْمَا كَانَتِ الْأَزْمِنَةُ النِّي عَاشَ فِيهِ مُنْ أَفْكَارٍ . . وَتَبَاعَدَتْ مُسْتَويَاتُ إِنْتَاجِهِ اللَّهْفَى مَنْ أَفْكَارٍ . . وَتَبَاعَدَتْ مُسْتَويَاتُ إِنْمَا تَتَجَلَّى فِي اللَّهْفَى . . فَإِنَّ الدِّينَ . . كَانَ دَائِمًا أَوَّلُ مَا يَهْتَمْ بِهِ . . وَيَاعَدَ بُومِ عَلَيْهِ بِدِينِهِ إِنَّمَا تَتَجَلَّى فِي وَيَعْافِرِهِ . . وَكَانَتْ صُورُ عِنَايِتِهِ بِدِينِهِ إِنَّمَا تَتَجَلَّى فِي وَيَعْرِهِ إِلَيْهِ بِدِينِهِ إِنَّمَا تَتَجَلَّى فِي وَيَعْرِهِ إِلَيْهِ بِينِهِ إِنَّمَا تَتَجَلَّى فِي وَيَعْلِهِ لِشَعَائِرِهِ . . وَكَانَتْ صُورُ عِنَايِتِهِ بِدِينِهِ إِنَّمَا تَتَجَلَّى فِي الْمُنْوِقَةَ غَيْرِهِ إِلَيْهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِرِهِ . . وَاهْتِمَامِهِ بِدَعْوَةٍ غَيْرِهِ إِلَيْهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِرِهِ . . وَاهْتِمَامِهِ بِدَعْوَةٍ غَيْرِهِ إِلَيْهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِرِهِ . . وَاهْتِمَامِهِ بِدَعْوَةٍ غَيْرِهِ إِلَيْهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِهِ . . وَاهْتِمَامِهِ بِدَعْوةٍ غَيْرِهِ إِلَيْهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِرِهِ . . وَاهْتِمَامِهِ بِدَعْوةٍ غَيْرِهِ إِلَيْهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِهِ . . وَاهْتِمَامِهِ بِدَعْوةٍ غَيْرِهِ إِلَيْهِ . . وَتَسْجِيلِهِ لِشَعَائِهِ . . وَاهْتِمَامِهِ فِي الْمُعْتَ

وَإِذَا كَانَتِ الرُّسُومُ الْهِيرُوغْلِيفِيَّةُ الَّتِي وُجِدَتْ فِي أُوْراق الْبَرْدَى أَو الْتِي صُوْرَتْ عَلَى جُدُرِ الْمَقَابِرِ الْمُخْتَلِفَةِ تُحْتَبُرُ أَوَّلَ مُحَاوَلَاتِ لِلْكِتَابَةِ فِي التَّارِيخِ. . فتكُونُ أَوَّلَ صَفْحَةِ مِنْهُ ، مُحَاوَلَاتِ لِلْكِتَابَةِ فِي التَّارِيخِ . . فتكُونُ أَوَّلَ صَفْحَةِ مِنْهُ ، بَلْ أَوَّلَ اللَّينِ . . . . بَنْ اللَّهُ وَلِيمَاتُ اللَّينِ . . . فقد وُجِدَتْ عَلَى أَوْرَاقِ الْبَرْدِي رُسُومٌ هِيرُوغْلِيفيَّةٌ تَدْعُو النَّاسَ فَقَدْ وُجِدَتْ عَلَى أَوْرَاقِ الْبَرْدِي رُسُومٌ هِيرُوغْلِيفيَّةٌ تَدْعُو النَّاسَ

إِلَّى التَّمَسُّكِ بِالدِّينِ وَتُبَشِّرُهُمْ بِالآنْحِرَةِ وَتُحَلِّرُهُمْ مِنَ الْعِقَابِ . . وَاعْتَقَدَ الْمَصْرِيْوِنَ الْقُدَمَاءُ عَنْ طَرِيقِ كَهَنَتِهِمْ وَهُمْ رِجَالُ الدِّين الَّذِينَ لَهُمْ بِذَٰلِكَ الْقَدَاسَةُ الْكَامِلَةُ وَالطَّاعَةُ التَّامَّةُ أَنَّ الْعَالَمَ فِ الْأَصْلِ كَانَ فَضَاءً أَزَلِيًّا لَا حَرَكَةً فِيهِ إِلَى أَنْ ظَهَرَ في هٰذِهِ الْكُتْلَةِ إِلَّهُ الشَّمْسِ فَخَلَقَ الْحَيَاةَ وَأَنَّ إِلَّهِ الشَّمْسِ كَانَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ ( الْمَوْجُودُ بِذَاتِهِ ) . فَكَأَنَّ هَؤُلَاءِ الْقُدَمَاءَ آمَنُوا بِوُجُودِ إِلَّه خَلَقَ الْحَيَاةَ وَالْأَحْيَاءَ ، وَلأَنَّ الشَّمْسَ كَانَتْ تُمَثِّلُ ف نَظَرِهِمْ الْقُوَّةَ وَالْحَيَاةَ وَالْبَقَاء ، فَإِنَّ اللَّهَ لِأَنَّهُ أَكْبَرُ وَأَعْظَمُ مِنْ ذْلِكَ فَقَدْ أَطْلَقُوا عَلَيْهِ إِلَّهَ الشَّمْسِ . . وَلِأَنَّهُ هُوَ الْخَالِقُ وَغَيْرُهُ مَخلُوقٌ فَهُوَ الْمَوْجُودُ بِذَاتِهِ . . وَاعْتَقَدَ الْمِصْرِيُّونَ كَذَٰلِكَ أَنَّ إِلَّهَ الشَّمْسِ عِنْدَمَا ظَهَرَ إِنَّمَا كَانَ يَقِفُ عَلَى حَجَرِ هَرَمِيِّ الشَّكْلِ. . وَمَا ذَٰلِكَ إِلَّا اعْتِتَمَادًا مِنْهُمْ بِأَنَّ اللهَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ. فَكَمَا أَنَّ قِمَّةَ الْهَرَمِ هِيَ أَعْلَى مَكَان فِيهِ وَأَنَّ مَنْ عَلَيْهَا يَرَى كُلِّ قَاعَدَ إِهِ .. فَكَنَادُلِكَ اللَّهُ مُسْبِحَانَهُ وَتَعَالَى فَوْنَ قِيَّةِ الْوَجُودِ لِيَرَى كُلُّ الْوُجُودِ . . وَلِذَلِكَ كَانَ الشَّكْلُ الْهَرَيِيُ رَهْزًا تُقَدَّسًا عِنْدَ المصربينَ . . فَينُوا مَقَابِرَهُمْ عَلِي شَكُل الْهَرَمِ . . كَمَا أَنْ كُلَّ الْمَسَلَات الَّتِي وُجِدَت عِبَارَة مَنْ قَاعِدَة هِيَ كُلُّ الْجُزْءِ مِنَ الْمَسَلَّةِ فِيمَا عَامَا

الْجُزْهِ الْهَرَمِيَّ الشَّكْلِ الَّذِي فِي أَعْلَاهَا . . وَهُوَ الْجُزْءُ الْمُقَدَّشُ مِنْهَا وَالْجُزْءُ الْمُقَدَّشُ

وَلَمَّا كَانَتْ مِثْلُ هَٰذِهِ الْعَقَائِدِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَشَأَتْ فِي أَوْقَاتِ تَسْجِيلِهَا فَقَطْ. . . وَإِنَّمَا لَا بُدَّ أَنَّهَا انْحَدَرَتْ إِلَى هُوُّلَاءِ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ سَيَقُوهُمْ . . فَإِنَّ الدِّينَ كَانَ مَوْجُودًا حَتْمًا قَبْلَ هذَا التَّارِيخِ . . وَلَيْسَ هٰذَا هُوَ الدَّلِيلُ الْوَحِيدُ عَلَى ذْلِكَ .. إِذْ أَنَّ مَقَابِرَ الْإِنْسَانِ الَّتِي وُجِدَتْ وَتَرْجِيعٌ إِلَى مَاقَبْلَ التَّارِيخ كَانَ بِهَا كُلُّ مَا يَلْزَمُ للْمَيِّتَ فيحَيَّاتِهِ الْأُخْرَى .. أَيْ أَنَّهِم كَانوا يَعَتقِدُونَ بِالبَعثِ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ .. وَهٰذَا الْإِيمَان مِنْهُمْ هُوّ إِيمَانُ بِأُمُورِ غَيْبِيَّةً لَمْ تَصِلْ إِلَيْهِمْ عَنْ طَرِيقِ تَجْرِبَة وَاقِعِيَّة أَوْ عَاشَ فِيهَا مَنْ عَادَ لِيُنَبِّئَهُمْ بِهَا.. وَلَكِنَّهَا يَقِينَا وَصَلَتْهُمْ عَنْطُرِيقِ الذَّعَاقِ الَّذِينَ كَانُوا يُبَشِّرُونَ بِالدِّينِ الَّذِي يَدْعُو إِلَى الْإِمَانِ بِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَبِالْحِسَابِ وَالْمِقَابِ وَالثَّوَابِ ، فَالْإِنْسَانُ قَبْلَ التاريخ كَانَ يَعْتَنِقُ الدِّينَ . . وَإِذَا تَوَغَّلْنَا فِي زَمَان مَا قَبْلَ التاريخ حَنَّى نَصِلَ إِلَى الْإنْسَان في أَزْمِنتِهِ الْأُولَى ، فَإِنْ كَانَتِ الْأَزْمِنةُ أَزْمِنَةَ حَضَارَة زَاهِيَة وَثَقَافَة وَاعِيَة فَلَابُدَّ أَنَّ الدَّين كَانَ أَسَاسًا فِي مُعْتَقَدَاتِهِمْ إِذْ رَأَيْنَا أَنَّ الْإِنْسَانَ فِي عُهُودِ الْحَضَارَةِ

وَتَقْتَرِبُ بِذَلِكَ دَرَجَاتُ التَّسَلُسُلُ لِتَصِلَ إِلَى الْإِنْسَانِ الأَوَّلِ النَّذِي عَنْ طَرِيقِ هٰذِهِ الْأَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِينِ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مُعْتَنِقًا لِلَّذِي وَهَذَا الدِّينُ قَدْ خَالَطَهِ لَلدينِ . مُؤْمِنًا بِهِ . . دَاعِيًا إِلَيْهِ . . وَهَذَا الدِّينُ قَدْ خَالَطَه قَلْبُهُ . . وَهَذَا الدِّينُ قَدْ خَالَطَه قَلْبُهُ . . وَخَامَرَ عَقْلَهُ . . وَامْتَلَأَتُ بِهِ نَفْسُهُ وَأَنَّ الدِّينَ قَدْ أُوحِي بِهِ فِي دَاخِلِهِ . . يَقِينًا . . إِذْ نَجِدُ أَنْ نَسْلَ هٰذَا الْإِنْسَانِ أُوحِي بِهِ فِي دَاخِلِهِ . . يَقِينًا . . إِذْ نَجِدُ أَنْ نَسْلَ هٰذَا الْإِنْسَانِ الْأُولِ . . تُوجَدُ النَّزْعَةُ الدِينِيَّةُ فِي نَفْسِهِ طَبِيعِيَّةً وَأَنَّ الدِينَ الْأُولِ . . تُوجَدُ النَّزْعَةُ الدِينِيَّةُ فِي نَفْسِهِ طَبِيعِيَّةً وَأَنَّ الدِينَ الْوَعْمُ بِرَبِهِ . . أَوْ يَسْتَنْجِدُ بِاسْمِهِ . . فَطْرِيْ فِيهِ . . فَالطَفْلُ يُقْسِمُ بِرَبِهِ . . أَوْ يَسْتَنْجِدُ بِاسْمِهِ . . أَوْ يُسْتَنْجِدُ بَاسْمِهِ . . أَوْ يُسْتَابِ فَي ذَلِكَ مَنْ عَلَيْهِ . . . دُونَ أَنْ يَتَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَنْ عَلَيْهِ . . . وَلِهَذَا السَّبَب نَجِدُ أَنَّ عُلَمَاءً يُعْمَاعِي فِي ذَلِكَ مَنْ رَآهُ . . . وَلِهَذَا السَّبَب نَجِدُ أَنَّ عُلَمَاءً يُعْمَاعً فَي فِي ذَلِكَ مَنْ رَآهُ . . . وَلِهَذَا السَّبَب نَجِدُ أَنَّ عُلَمَاءً . . . فَالْمَلُولُ مَنْ رَآهُ . . . وَلِهَذَا السَّبَب نَجِدُ أَنَّ عُلَى الْمُعْمَاءً السَّنِهِ . . . فَالْمُلْكُ مَنْ رَآهُ . . . وَلِهَذَا السَّبَ الْمُنْ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِكَ مَنْ رَآهُ . . . وَلِهَذَا السَّبَ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمِلْ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللْم

الْفَلْسَفَةِ وَأَسَاتِذَةَ التَّرْبِيَّةِ قَدْ وَضَعُوا الْقِصَصَ الْعَدِيدَةَ الَّتِي تَحْوى الإِيمَانَ الْفِطْرِيُّ . . كَقِصْةِ حَى بْنِ يَقْظَانَ . . الَّهِ كَتَبهَا الْفَيْلَسُوفُ الْكَبِيرُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ ظُفَيْلٍ مُنْذُ تِسْمَةً قُرُون وَأَمْدَمَاهَا أَسْرَارَ الفَلْسَفَةِ الْإِشْرَاقِيَّةِ وَتُرْجِمَتْ حِينَئِد إِلَى اللَّاتِينِيْةِ فِي وَقْت لَمْ يَكُنْ يُتَرْجَمُ فِيهِ إِلَى هَٰذِهِ اللَّٰغَةِ إِلَّا المَرَاجِعُ الْعِلْمِيَّةُ الْكَبِيرَةُ . وَهِيَ تَحْكَى قِصَّةً طِفْلٍ وُجِدَ بِلَا أَبِ أَوْ أُمَّ فِي جَزِيرَة نَائِيَة فَتُبَنَّنُّهُ غَزَالَةٌ فَأَرْضَعَتْهُ حَتَّى شَبُّ عَنْ طَوْقِهِ وَمَاتَتِ الْغَزَالَةُ وَأَصْبَحَ وَحِيدًا فِي الْجَزِيرَةِ . . فَرَأَى بِنَفْسِهِ أَنَّ جَوِيعَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي حَوْلَهُ خَاضِعَةً لِقَانُونِ الْكُوْنِ وَالْفَسَادِ ، أَى الْوُجُودِ وَالْفَنَاءِ . . وَأَنَّ الْعَالَمَ الْمَنْظُورَ كُلَّهُ حَادِث . . فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُحْدِث . . وَاهْتَدى بِنَفْسِهِ ، أَىْ بِفِطْرَتِهِ . . أَىُّ مِمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ مِنْ خَارِجِهِ إِلَى فِكْرَةِ الْخَالِقِ . . وَلِتَشَابُهِ كُلِّ الْمَوْجُودَاتِ فِي أُصُولِهَا وَفِي تَكْوِينِهَا . . فَلَا بُدَّ أَنَّهَا صَادِرَةً عَنْ فَاعِل وَاحِد . . فَمَآمَنَ بِإِلَّه وَاحِد . . وَلِأَنَّ الْمَوْجُودَاتِ حَوْلَهُ كُلُّهَا تَنْطِقُ بِالْعَظَمَةِ وَالْجَمَالِ ، فَالْخَالِقُ إِذَنْ عَظِيمٌ . . وَحَكِيمُ . . وَلِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَسِيرُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ وَالْفَنَاءُ . . وَيُخْلَقُ غَيْرَهُ . . فَإِذَنْ كُلُّ شَيْءٍ عَدَا الْخَالِيْ فَهُوَ إِلَى عَدَم ِ . . فَآمَنْ

وِاللهِ الْوَاحِدِ الْخَالِقِ الْأَبَدِىِ الْكَرِيمِ الْعَظِيمِ. هٰذَا الْإِنْسَانُ أَطْلَقَ عَلَيْهِ كَاتِبُ الْقِصَةِ « حَىّ بْنَ يَقْظَانَ » . . وَمِنْ عَجَبِ أَنْ حَضَر إِلَى الْجَزِيرَةِ رَجُلُ مُتَعَبِّدُ . . لِيَأْخُذَه حَيًّا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ إِذَى الْمَدِينَةِ إِنْ الْمَدِينَةِ مَنْ يُنَاقِشُ وَيُعَارِضُ ... بَيْنَمَا هُوَ الَّذِى عَاشَ عَلَى الْفَطْرَةِ وَبِالْفِطْرَةِ ... قد اطْمَأَنَّ وَاهْتَدَى ... فَالدِّينُ إِذَنْ فِيطَرِيُّ فِي النَّفْسِ .. قَدْ أَوْدَعَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فِيهَا مُنْذُ فِيلِمِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فِيهَا مُنْذُ خَلَقَ النَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فِيهَا مُنْذُ حَلَقَ النَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فِيهَا مُنْذُ حَلَقَ النَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فِيهَا مُنْذُ السَّمَاوِيَّةِ عَنْ آدَمَ أَوَّلَ إِنْسَانِ الْأَوْلِ . . وَتُحَدِّثُنَا كَافَّةُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ عَنْ آدَمَ أَوَّلِ إِنْسَانٍ خَلِقَ . . وَتُحَدِّثُمَا كَافَّةُ الْكُتُبِ رَبِهِ . . أَسُسَ الدِّينِ ...

وَالدِّينُ أَسَاسًا هُو القَانُونُ السَّمَاوِيُّ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْبَشَرِ جَمِيعًا . . وَكَمَا أَنَّ كُلَّ قَانُونِ إِنَّمَا يُحِدِّدُ الْعِلَاقَة بَيْنَ الْمُتَعَامِلِينَ ، فَكَالْلِكَ الدِّينُ . . إِنَّمَا يَوِيدُ الدِّينُ عَلَى الْقَانُون . . أَيِّ قَادُون . . بِأَنَّهُ يُحَدِّدُ الْعَلَاقَة بَيْنَ النَّاسِ جَمِيعًا الْقَانُون . . أَيِّ قَادُون . . بِأَنَّهُ يُحَدِّدُ الْعَلَاقَة بَيْنَ النَّاسِ جَمِيعًا بَعْضِهِمْ وَبَعْضِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . . وَكَمَا أَنَّ كُلُّ عَلَى الْحَقَائِق النَّي تُبْقَى كُلُّ قَادُون إِنَّمَا تَنُصُّ مَوَادُّهُ الْأُولَى عَلَى الْحَقَائِق النَّي تُبْقَى عَلَى الْحَقَائِق الَّتِي تُبْقَى عَلَيْهَ الْعَلَاقَاتُ بَيْنَ النَّاسِ . . كَذَلِكَ الدِّينُ نَجِدُ أَنَّ مَوَادَّهُ عَلَى الْعَلَاقَاتُ بَيْنَ النَّاسِ . . كَذَلِكَ الدِّينُ نَجِدُ أَنَّ مَوَادَّهُ عَلَى الْعَلَاقَاتُ بَيْنَ النَّاسِ . . كَذَلِكَ الدِّينُ نَجِدُ أَنَّ مَوَادَّهُ عَلَى الْعَلَاقَانُ مَوَادَّهُ الْأُولَى عَلَى الْعَلَاقُ إِلَّا عَنْ طَرِيقِهِ الْأُولَى قَدْ قَرَرَتْ حَقَائِقَ غَيْبِيَّةٍ لَا لَا يَعْرَفُهَا الْإِنْسَانُ إِلَّا عَنْ طَرِيقِهِ الْأُولَى قَدْ قَرَرَتْ حَقَائِقَ غَيْبِيَةٍ لَا لَا يَعْرَفُهَا الْإِنْسَانُ إِلَّا عَنْ طَرِيقِهِ الْأُولَى قَدْ قَرَّرَتْ حَقَائِقَ غَيْبِيَةٍ لَا لَا يَعْرَفُهَا الْإِنْسَانُ إِلَّا عَنْ طَرِيقِهِ

وأُورِدَتْ الْحَقِيقَةُ الْأُولَى فِي الْوُجُودِ وَهِي وَجُودُ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتُهُ وَالْسِيمْرَارُ الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعِقَابُ وَالْحِسَابُ فِي الْحَيَاةِ الْأَخْرَى . . وَالدَّعْوَةُ الْعَامَّةُ الشَّامِلَةُ لِعَمَلِ الْخَيْرِ . . وَالنَّهْي الْأَخْرَى . . وَالدَّعْوَةُ الْعَامَّةُ الشَّامِلَةُ لِعَمَلِ الْخَيْرِ . . وَالنَّهْي عَنْ عَمَلِ الشِّرِ . . لِلْلِكَ نَجِد أَنَّ جَوْهَرَ الدِّينِ وَاحِدٌ فِي كَافَّةِ الْأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةُ الْتِي لَايَعْرِفُ الْأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةُ الْتِي لَايَعْرِفُ الْأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةُ الْتِي لَايَعْرِفُ الْلَّذِينِ وَاحِدُ فِي كَافَةِ الْلَهِمُ الْلَّهُمُ عَنْ أُصُولِهَا شَيْعًا حَالِيًا سِوَى مَا تُولِكَ مِنْهَا مِنْ مَظَاهِرً وَصُورَ نَجِدُ أَنَّهَا تَحْوِى أَوْ تُشِيرُ إِلَى الْحَقَاثِقِ الْأَسَاسِيَّةِ الْتِي وَصُورَ نَجِدُ أَنَّهَا تَحْوِى أَوْ تُشِيرُ إِلَى الْحَقَاثِقِ الْأَسَاسِيَّةِ الْتِي وَصُورَ نَجِدُ أَنَّهَا تَحْوِى أَوْ تُشِيرُ إِلَى الْحَقَاثِقِ الْأَسَاسِيَّةِ الْتِي وَصُورَ نَجِدُ أَنَّهَا كَالَيْ النَّيَ أَعْقَبَتُهَا . .

فَفِي وُجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ نَجدُ رُسُومًا هِيرُوغْلِيفِيَّة في أَوْرَاق بَرْدى قَدَيمَة عَنْ مُعْتَقَدَات لِلْمِصْرِيينَ قَبْلَ عَصْرِ الْمُلُوكِ جَاء فِيهَا مَا نَصْهُ ( اللهُ وَحْدَهُ لاَ ثَانِيَ لَهُ يُودِعُ الْأَرْوَاحَ في الْأَشْبَاحِ. أَنْتَ الْخَالِقُ . تَخَلُقُ وَلَا تُحْلَقُ . خَالِقُ السَّمَاوَاتِ الْأَشْبَاحِ . أَنْتَ الْخَالِقُ . تَخَلُقُ وَلاَ تُحْلَقُ . خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) . . وَنَجدُ في النَّسَخِ الْمُتَدَاوَلَةِ مِنَ الدُورَاةِ في وَالْأَرْضِ ) . . وَنَجدُ في النَّسَخِ الْمُتَدَاوَلَةِ مِنَ الدُورَاةِ في وَالْأَرْضِ ) . . وَنَجدُ في النَّسَخِ السَّدِسِ النَّصِ ( الرَبُ إِلَهُنَا ربُ مِيفِرِ التَّشْنِيةِ في الإصْحَاحِ السَّادِسِ النَّصِ ( الرَبُ إِلْهُنَا ربُ وَاحِد ) وَفِي نُسَخِ الْانْجِيلِ الْمُتَدَاوِلَة في إِنْجِيلِ مَتِي في الإصْحَاحِ وَاحِد ) وَفِي نُسَخِ الْانْجِيلِ النَّمْ ( لَيْسَ أَحَد صَالِحَا إِلَّا وَاحِد هُوَ اللهُ ) وَفِي الْشُرِيفَة هُ النَّوْحِيدَ فِي مُعْظَمُ سُورِهِ الشَّرِيفَة هُ النَّوْحِيدَ في مُعْظَمُ سُورِهِ الشَّرِيفَة هُ وَقِي الْشُرِيفَة هُ النَّوْحِيدَ في مُعْظَمُ سُورِهِ الشَّرِيفَة هُ وَفِي الْشَرِيفَة هُ النَّوْحِيدَ في مُعْظَمُ سُورِهِ الشَّرِيفَة هُ النَّورِي الشَّرِيفَة هُ النَّوْحِيدَ في مُعْظَمُ سُورِهِ الشَّرِيفَة هُ النَّوْمِيدَ في الْتَوْرِي الشَّرِيفَة هُ النَّوْمِيدَ النَّوْمِيدَ السَّمِودِةِ الشَّرِيفَة هُ النَّوْمِيدَ السَّرِيفَة هُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ وَاحِد السَّرِيفَة هُ الْمُرْبِعِ الْمُورِةِ الشَّرِيفَة هُ السَّرِيفَة اللَّهُ الْمُورِةِ الشَّوْدِةِ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُورِةِ السَّوْدِةِ السَّهُ الْمُورِةِ السَّوْدُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُولِةِ اللْمُولِيفَة الْمُورِةِ السَّوْدِةِ اللْمُولِيفِيةِ اللْمُولِيْدِيدِ الْمُعْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَّوْدِةِ السَّوْدِةِ السَّوْدِةِ السَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

وتَنْفَرِدُ بِهِ سُورَةً كَامِلَةً هِيَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ وَنَصَّهَا : ( قُلْ هُوَّ اللهُ أَحَدُ \* وَلَمْ يَكَنْ لَهُ اللهُ أَحَدُ \* وَلَمْ يَكَنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ \* وَلَمْ يَكَنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ) .

وَفِي الدَّعْوة إِلَى عَمَلِ الْخَيْرِ وَاجْتنَابِ الشَّرِّ نَجدُها فِي مُتُون الْأَهْرَامِ عَنْدَ قُدَمَاءِ الْمصْرِيِّينَ عَنْدَ تَصْوِيرٍ دُخُولِ الْمُتَوَقَّى قَاعَةَ الصَّدْق حَيْثُ يَقُولُ مَا نَصَّهُ ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْإِلَّهُ الْعَظيمُ رَبِّ الصِّدْقَ لَقَدْ أَتَيْتُ إِلَيْكَ يَا إِلْهِي .. وَلَقَدْ جِيَّ بِي إِلَى هُنَا حَتَّى أَرَى جَمَالَكَ . . إِنِّي فِي مَكَانِ الصِّدْقِ هَذَا لَمْ آت ذَنْبًا ، لمْ أَقْتَرفْ أَيَّةَ خَطيئة . وَلَمْ أَرْتَكبْ أَيَّ شَيَّءٍ حَبِيث وَإِنِّي لَمْ أَفْعَلْ مَا يَمْقُتُهُ الإِلَّهِ وَإِنِّي لَمْ أُبَلِّغُ صَدُّ خَادم شَرًّا إِلَى سَيْده . وَإِنَّى لَمْ أَتْرُكُ أَحَدًا يَتَضَوَّرُ جُوعًا . وَإِنِّي لَمْ أَتَسَبُّبْ فِي إِبْكَاءِ أَيِّ إِنْسَانِ . وَإِنِّي لَمْ أَرْتَكِبِ الْقَتْلَ وَلَمْ آمُرْ به . وَإِنِّي لَمْ أُسَبِّبْ تَعْسًا لأَيِّ إِنْسَان . وَإِنِّي لَمْ أُنْقَصْ طَعَامًا فِي الْمَعَادِ وَإِنِّي لَمْ أُنْقَصْ قُرْبَانَ الآلَهَة . وَإِنِّي لَمْ أَغْتَصبُ طَعَامًا منْ قُرْبَانِ الْمَوْتَى ، وَإِنِّي لَمْ أَرْتَكَبِ الزِّنَا . وَإِنِّي لَمْ أَرْتَكَبْ خَطيئةً تُكنِّسُ نَعْسى فِي دَاخِل حُدُود بَلْدَة الْآله الطَّاهرَة وَإِنِّي لَمْ أُخْسِرُ مَكْيَالَ الْحُبُوبِ ، وَإِنِّي لَمْ أُنْقص الْمَقْيَاسَ . وَإِنَى لَمْ أُنْقَصْ مَكْيَالَ الْأَرْضِ وَإِنِّى لَمْ أُنْقَلْ وُزِنَ الْميزَان ، وَإِنِّى لَمْ أُنْقَلْ وُزِنَ الْميزَان ، وَإِنِّى لَمْ أُخْتَصِبْ لَبَنَا مِنْ فَم طَفْل ، وَإِنِّى لَمْ أَطْرُد الْمَاشِيَة مِنْ مَرَاعِيهَا ، وَإِنِى لَمْ أَنْصُبِ الشِّبَالَةَ لَطُيُّورِ الْآلَهَة ) .

وفي الْأَنْمُفَارِ الْمُتَدَاوَلَة منَ التَّوْرَاة نَجْدُ فِي التَّشْنيَة ( لَا تَظْلَمُ الْجِيرَا مَسْكَينَا وَفَقيرًا منْ إِخْوَتُكَ أَوْ منَ الْفُرَبَاءِ النَّذِينَ فِي أَرْضكَ فِي أَبْوَابِكَ . فِي يَوْمه تَعْطيه أُجْرَتَهُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَيْهَا الشَّمْشُ لِأَنَّهُ فَقيرُ وَإِلَيْهَا حَاملَ نَفْسَهُ لَثَلًا يَصْرُخَ عَلَيْكَ إِلَى الرَّبْ ، فَتَكُونَ عَلَيْكَ إِلَى الرَّبْ ، فَتَكُونَ عَلَيْكَ إِلَى الرَّبْ ، فَتَكُونَ عَلَيْكَ خَطيَة . لَا يُقْتَلُ الآباء عَنِ الْأَوْلَاد وَلَا يُقْتَلُ الْأَولَادِ عَنِ الْآباء . كُلُّ إِنْسَان بِخَطيته يُقْتَلُ ).

وَفِي الْأَنَاجِيلِ الْمُتَدَاوَلَة نَجِدُ فِي إِنْجِيلِ مَتَّى : ( وَلَكُنْ إِنْ مِيلِ مَتَّى : ( وَلَكُنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ فَاحْفَظ الْوَصَايَا . قَالَ لَهُ أَيَّةُ الْوَصَايَا . فَقَالَ يَسُوعُ لَا تَقْتُلْ ، لَا تَزْنِ ، لَا تَسْرِقْ ، لَاتَشْهَدُ بَالزُّورِ ، أَخْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ وَأَحب قَريبَكَ كَنَفْسكَ ) .

وَفِي الْقُرآنِ الكَرِيمِ نَجِدُ هٰذه الدَّعْوَةَ فِي مُخْتَلَف سُورَهُ الشَّرِيفَة مَشْلَ قَوْله تَعَالَى ( وَقَضَى رَبَّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَ عَنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا

فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا . وَاخْفضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّل مِنَ الرَّحْمَة وَقُلْ رَبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيَانِي صَغيرًا ). ( وَآت ذَا الْقُرْبَي حَقَّهُ وَالْمسْكينَ وَٱبْنَ السَّبيل وَلَا تُبَذِّرْ تَبْديرًا ). ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاق نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا . وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً . وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الْتَي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بَالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَليه سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورَا . وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً . وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنوا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقيم ذْلكَ خَيْرٌ وَأَحسَنُ تَأْوِيلاً . وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهعلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولَئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ) .

وَالدِّينُ ضَرُورِى للْإِنْسَانِ . . وَأَسَاسُ لقيامِ الْمُجْتَمَعِ الْإِنْسَانِيَّ لَسَجِيْتَهَا دُونَ وَازعِ الْإِنْسَانِيَّةُ لسَجِيْتَهَا دُونَ وَازعِ الْإِنْسَانِيَّةُ لسَجِيْتَهَا دُونَ وَازعِ أَوْ رَادع لاَرْتَكَبَتْ كُلَّ مَا يُفْسَدُهَا . . فَهِيَ تَوْاقَةُ لكُلِّ مَا يُوْذِيها . . وَكَذَلكَ فَإِنَّ الدِّينَ وِقَايَةُ للنَّفْسِ وَأَمَّارَةٌ بِكُلِّ مَا يُسْهِءُ إِلَيْهَا . . وَكَذَلكَ فَإِنَّ الدِّينَ وِقَايَةُ للنَّفْسِ مَنْ كُلْ مَا يُفْسَدُهَا . . وَعَلَاجُ لَهَا مَنْ كُلْ مَا قَدْ يَكُونَ أَصَابِها . .

وَإِنَّ كُلَّ مَا أَمَرَ بِهِ الدِّينُ إِنَّمَا يُحَقِّقُ صَالحًا للْإِنْسَانَ فَي دُنْيَاهُ . وَيَكْتُبُ لَهُ فَوْزًا فِي أُخْرَاهُ . . وَكُلَّ مَا نَهَى عَنْهُ إِنَّمَا لِيَدْفَعَ بِه أَذًى أَكيدًا عَنْهُ في حَيَاته . . وَيُسَبِّبُ لَهُ نَعِيمًا مُقيمًا بَعْدَ مَمَاته .. وَالْإِنْسَانِ اجْتَمَاعِيْ بِخُلْقَه وَلَا بُدَّ أَنْ يَعِيشُ مَعَ غَيْرِه بِطَبِيعَتِه . . فَالطُّفْلُ حَتَّى قَبْلَ ولَادَته . . بَلْ في أُوَّل لَحَظَاتٍ تَكُوينِهِ إِنما يَدِيشَ فِي رَحِم أُمِّهِ . . وَتَتَرَتَّبُ لَهُ مِنَ الْحُقُوق مَا يَجْعَلَهَا بِهَا تُحَافِظُ. عَلَيْهِ . . وَتُدَافِيعُ عَنْهُ . . ثُمَّ يُولَدُ لِيَشْتَرِكَ الْأَبُّ والأُمْ مَعًا فِي وَاجِبَات عَلَيْهِمَا لَهُ . . مِنْهَا الْمَأْكُلُ وَالْمَلْبَسُ وَالرِّعَايَةَ بِكَافَّةِ صُورِهَا . . وَالتَّعْلِيمُ . . وَتَبْدَأُ هٰذِهِ الْحُفُّوقُ مُنْذُ الرِّضَاعَةِ . . وَمِنَ الْحُقُوقِ مَالًا يَنْتَعِي إِلَّا بِالْمَوْتِ . . فَكُوْ أَنَّ الدِّينَ لَمْ يَتَدَخَّلْ فَيَحْمِيَ الطَّفْلَ مِنْ جَهَالَةِ أَبِيهِ . . أَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتُلُهُ ؟. . بَلْ كَثِيرًا مَا حَدَثَ ذَٰلِكَ فِي عُصُور هَيُّمَ الْجَهْلُ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهَا فَابْتَعَدُوا عَنِ الدِّينِ . . وَاعْتَنَقُوا بَكَلًا مِنْهُ خِرَافَات . . صَوَّرَتْهَا لَهُمْ عُقُولُهُمْ التَّافِهَةُ وَعَبَدُوا لِذَٰلِكَ تَمَاثِيلَ صَنَعَتْهَا أَيْديهِمْ - وَتَبًّا لِأَيْدِيهِمْ - فَهِيَ يَقِينًا غَيْرُ طَاهِرَة .. فَمَا يُرْجِعُ الْأَبُ عَنْ قَتْلِ ابْنِهِ وَمَا يَكْفَعُهُ لِلإِنْفَاق عَلَيْهِ غَيْرُ الدَينِ . . وَيَكَبُرُ الْأَبْنُ . . وَيَسْتَوى عُودُهُ . . في الْرَقْت الَّذِي يَنِيدِ مُع قِيهِ وَاللِّهُ . . فَيَبْدُلُ الْأَبْنُ مِنْ مَالِهِ لأَبْوَيْه . . وَيَسْهَرُ اللَّيَالَى عَلَيْهِمَا . . وَ كَلَّمَا اسْتِدْ الْغُمْرُ بِهِمَا . . عَادًا إِلَى الطَّنُولَةِ الذَّهْنِيَّةِ . . وَانْتُقَصَتْ قُوَاهُمَا الْعَثْلِيَّةِ . . فَهَلْ غَيْرٌ الدين يَدْفَعُهُ لِمُواصَلَةِ الْإِحْسَان لَهُمَا . . وَالْحَابِ عَلَيْهِمَا . . وَتَعَدَّمُلِ الْأَذَى مِنْهُمَا ؟ . . وَالْإِنْسَانَ فِي كُلِّ حَالَاتِهِ . . إِنَّمَا يُكَامِلُ غَيْرَهُ . . بَائِمَا أَوْ مُشْتَرِيًا . . قَارضًا . . أَوْ مُقْتَرِضا . . مُقِيما أَوْ مُرْتَحِلا . . بَلْ فِي كُلِّ لَحَظَاتِ حَيَاتِهِ نَجِكُهُ مُتَعَامِلًا وَلَا شَلَكَ مَعَ غَيرِهِ . . وكَمْ تَدْفَعُهُ نَفْسُه إِلَى أَن يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْ حَقهِ . . وَكُمْ يَرْجُو لَوِ اسْتَطَاعَ أَن يُعْطِي أَقَلُ مِنْ حَق غَيْرِهِ . . تُرَى هَلِ الْقَانُونَ الْوَضْعِيْ هُوَ الَّذِي يَمْنَعُهُ ؟ . . كُمْ مِنْ مَرَّاتُه يَنْفَرِدُ فِيهَا الْانْسَان بِغَيْرِ حَقِّهِ . . بَعِيدًا عَنِ الْقَانون . . وَأَبْعَلَ مِنْ مُتَنَاوَلِهِ . . فَيَجِدُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ غَيْرُ اللَّذِينِ . . وَقَدْ يَكْرَهُ الْانْسَانَ غَيْرَةُ . . وَقَدْ يَزِيدُ الْكُرْهُ إِلَى الحِقْدِ . . وَقَدْ تَتَوَلَّدُ فِي نَفْسِهِ الرَّغْبَةُ فِي التَّخَلُّصِ مِنْهُ . . فَيُعِدَّ عُدَّتَهُ . . وَيَكُمُنَ لَّهُ فِي مَكَانَ لَا تَرَاهُ عَيْنُ إِنْسَانَ . . وَهُنَا يَمْنَعَهَ عَنْ ذٰلِكَ إِعانهُ مِيأَنَّ اللهَ يَرَاهُ فَهُوَ الرَّقِيبُ الَّذِي لَا يَنَامٌ . . وَمَا عُرِفُ ذُلكُ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ اللَّذِينِ . . فالدينُ إِذَن يَحْمَى الْإِنْسَان مِنْ شَرَٰ نَفْسِه وَمِنْ شَرِّ غَيْرِهِ لَهُ . . وَمَا الْمُجْتَمَعُ الْإِنْسَانِيُّ إِلَّا مَجْمُوعَةُ النَّاسِ الَّذِينَ يَعِيشَونَ مَعَ بَعْض وَلَا بُدَّ مِنْ دَوَامِ نَعَامُلِهِمْ بَعْضِ مَعَ بَعْضِ . . فَالدِّينُ ضَرُورِيٌّ لِلإِنْسَانِ . . أَسَاسِيُ لِقِيبَامِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضِ . . فَالدِّينُ ضَرُورِيٌّ لِلإِنْسَانِ . . أَسَاسِيُ لِقِيبَامِ الْمُجْتَمَعِ الْإِنْسَانِيِّ . . لِأَنَّهُ الْقَانُونُ الْعَامُ الَّذِي يَرْبِطُ الإِنْسَانَ . . وَيَرْبِطُهُ بَرَبُهِ عَنْ طَرِيقِ الإِيمَان بِهِ وَالْقِيبَام بِمَا فَرَضَهُ عَلَيْهِ . . وَيَرْبِطُهُ بَرَبُهِ عَنْ طَرِيقِ الإِيمَان بِهِ وَالْقِيبَام بِمَا فَرَضَهُ عَلَيْهِ . . وَيَرْبِطُهُ بِغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَعَامَلُونَ مَعَهُ . . أَوْ يَعِيشُونَ بِصُحْبَيْهِ وَسَعْمَ بِهِ إِلَّا الْبُنُوّةُ لِآدَمَ وَهُمْ كَافَّةُ وَحَتَّى هَوُلَاءِ النَّذِينَ لَا يَجْمَعُهُمْ بِهِ إِلَّا الْبُنُوّةُ لِآدَمَ وَهُمْ كَافَّةُ الْبَشَرِ . . .





لَمَا كَانَ الدِّينُ ضَرُورِيًّا لِكُلِّ إِنْسَان . وَأَسَاسِيًّا لِقِيَام أَى مُجْتَمَع . . فَقَدْ بَدَأ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِبِدَايَةِ الإِنْسَانِ فِيهَا . . وَكَانَ لَا بُدَّ حَتْمًا أَنْ تَتَعَابَعَ الْأَدْيَانُ . . إِذْ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَعِيشُ عَلَى الْأَرْضِ فَرْدَانِ هُمَا الْإِنْسَانُ الْأُوّلُ وَزَوْجَتُهُ . . تَنَاسَلا . . وَتَشَعَّبُتْ الرَّغَبَاتُ . . وَاقتَضَتْ حَاجَاتُ وَتَزَايَدَ عَدَدُهُمَا . . وَتَشَعَّبُتْ الرَّغَبَاتُ . . وَاقتَضَتْ حَاجَاتُ الإِنْسَانِ الْمُخْتَلِفَةُ وَحَالَاتُهُ الْمُتَعَبِّرَةُ هَذَا التَّتَابُعَ فِي الْأَدْيَان .

وَيَنْدُمُ وَيَتُوبُ عَنِ الذَّنْبِ الَّذِي ارْتَكَبُّهُ . . ثُمَّ شُرَعَ لَهُ الطَّوَافَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الشريفةِ الَّتِي بَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ مَعَ آدَمَ . . اسْتِمُرَارًا مِنْهُ لَعَبَادَةِ الله جَلَّ شَأَنُهُ . . وَتَشَبَّهُا بِالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَطوفُونَ وَيُسَمِّحُونَا وَيَعْبُدُونَ . . وَتَمَاثُلًا مَمَ كُلُّ وَعْلَنَاتِ الْوُجُودِ الَّتِي تَطُوفُ وَتَسْبَحُ عَوْلَ قُوَى مَوْجُودَة قَبْلَ أَى شَيْءٍ وَيَعْدَ كُلِّ نَّىْ ﴿ . . قَبْلَ مُكَوِّنَاتِ الذَّرَةِ إِذْ تَعْلُونُ هَاهِ حَوْلَهَا . . وَبَعْدَ مَجْمُوعَاتِ النَّجُومِ وَالْأَفْالَاكِ الَّتِي تَطوفُ نِن الْوُجُودِ . إِذْ أَنْهَا تَحْفَظ عَلَبْهَا مَسَارَهَا وَاللَّهِامَهَا . . ثُمُّ أَنْبَبَتْ حَواا لآدم الذُّكُورَ وَالْإِنَاتُ عِدَّةً مَرَّات . . فَهَلْ يَا ثُرَى يَتَزَوَّجَ الْوَلَدُ تَوْأَمَهُ الْبِنْتَ كَمَا رَغِبَ فِي ذَلِكَ أَحَدُ أَوْلَادِهِ . . أَمْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ . . فَأَوْحَي اللَّهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لاَّدُمَ أَنْ بُزُوِّجَ وَلَد بِتَوْأُم أَخِيهِ الْأَنْشَى . . وَهَكَذَا أُوْحَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لآدَمَ مِنَ اللَّينِ مَا هُوَ فِي حَاجَة إِلَيْهِ لِيَعِيشَ فِي الْأَرْضِ مَعَ زُوْجَيْهِ وَأُوْلَادِهِ . ومَّاتَ آدَمُ وَحَوَّاء . . وَانْتَشَرَ فِي الْأَرْضِ نَسْلُهُما . . وَتَتَابَعَتِ الْأَزْمَانِ . فَنَشَأَتْ أَجْيَال بِهَا أَفْرَادُ حَجَبَتِ الْمَادِّيَّةُ

وَلَمْ يَعْرِفِ التَّارِيخِ عَدَدَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبَيَاءِ النَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ اللهُ مُ لَا شَكَ يَبْلُغُونَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِهِدَايَةِ الْبَشَرِ . . وَلَكِنَّهُمْ لَا شَكَ يَبْلُغُونَ عَدَدًا كَبِيرًا . . وَقَدْ قِيلَ إِنْهُمْ أَرُبُعَةُ وَعِشْرُونَ الْفًا . . وَقِيلَ عَدَدًا كَبِيرًا . . وَقَدْ قِيلَ إِنْهُمْ أَرُبُعَةُ وَعِشْرُونَ الْفًا . . وَقِيلَ عَشْرَةُ آلَافَ ، وَلَكِنَ الْأَمْرَ عَشْرَةُ آلَافَ ، وَلَكِنَ الْأَمْرَ اللهِ بِالإِسسَانِ . اللهِ بِالإِسسَانِ . اللهِ بِالإِسسَانِ .

وَلَمْ تَذْكُرِ الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ غَيْرَ بَعْضِ هَوُلَاءِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ . . فَوحْ فَهُولَاءِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ . . فَوحْ فَهِمْنْ ذَكِرُوا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بَعْدَ سَيْدِنَا آدَمَ . . نَوحْ وَإِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقَى وَيَعْقُوبُ وَأَيُّوبُ وَيُونُسُ وَسُلَيْمَانُ وَرَاهِدُ وَصَالِيعَ وَلُوطُ، وَهُودُ وَشُعَيْبُ وَالْيَاسُ وَيُوسُفْ وَإِدْرِيسُ وَدَاوُدُ وَصَالِيعَ وَلُوطُ، وَهُودُ وَشُعَيْبُ وَالْيَاسُ وَيُوسُفْ وَإِدْرِيسُ وَرَكُرِينًا وَيَحْيَى . وَكَانَتْ دَعْوَتُهُمْ جَمِيعًا وَاحِدَةً . . عِبَادَةُ اللهِ وَتَوْحِيدُهُ . . عِبَادَةُ اللهِ وَتَوْحِيدُهُ . . وَفِي ذَلِكَ تَقُولُ آيَاتَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ :

- ( وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ) .
- ( وَإِلَى ثَمُودَ أُخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ )
- ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ﴾
- ( وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا الله وَاتَّقُوهُ ) .

وَتَزَايَدَ عَدَدُ مُكَانِ الْعَالَمِ وَانْتَشَرَ الْعِبَادُ فِي مُخْتَلَفِ أَرْجَاءِ الْأَرْضِ . . وَتَشَابَكُتُ مَصَالِحُ النَّاسِ وَظَهَرَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْ يَدَّعِي الرَّبُوبِيَّةَ مِنْ دُونِ اللهِ . . وَضَلَّ الْقَوْمُ ضَلَالًا بَعِيدًا . . فَأَرْسَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَسُولَهُ فَاتَّخَذُوا آلِهَةً عَلَى هَوَاهُم . . فَأَرْسَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَسُولَهُ وَنَهِينَهُ سَيْدَنَا مُومَى عَلَيْهِ السَّلَمُ بِشريعة فِيهَا الْتَوْحِيدُ وَالْهُدَى وَنَهِينَهُ سَيْدَنَا مُومَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشريعة فِيهَا الْتَوْحِيدُ وَالْهُدَى

وذَلِكَ بِنَصِّ الآيَةِ الشَّرِيفَةِ ( وَلَقَدْ أَرْسَلَنَا مُوسَى بِآيَاتنَا أَنْ أَرْسَلَنَا مُوسَى بِآيَاتنَا أَنْ أَنْ أَخْرَجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكَرْهُم بِأَيَّام اللهِ إِنْ فِي ذَلك لآيَات لِكُلِّ صَبّار شَكُورِ ) .

وَجَاهَدَ سَيْانَنَا مُوسَى مَعَ بَنَى إِسْرَائِيلَ جَهَادًا شَاقًا . . فَكُلَّمَا دَعَاهُمْ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ . . سَأَلُوهُ وَمَنْ رَبُ فَكُلَّمَا دَعَاهُمْ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ . . سَأَلُوهُ وَمَنْ رَبُ الْمَالَحِينَ . . فَإِذَا قَالَ لَهُمْ إِنَّهُ رَبُكُمْ وَرَبُّ آبَاوِكُمُ الْأَوَّلِينَ . . الْمَالَحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ . . قَالُوا إِذَنْ أَرِنَا اللهَ النَّذِي خَلَقَكُمْ وَخَلَقَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْكُمْ . . قَالُوا إِذَنْ أَرِنَا اللهَ جَهْرَةَ . . وَحَتْى بَعْدَ أَن اهْتَدُوا وَآمَنُوا . . بِمَا أَرَاهُمْ سَيْدُنَا مُوحَى عَوْدَ مَعْجِزَات مَاذَيَّة . . وَتَرَكَهُمْ لِفَتْرَة يَقَلَقَى فِيهَا الْوَحْيَ مُوسَى مِنْ مُعْجِزَات مَاذَيَّة . . وَتَرَكَهُمْ لِفَتْرَة يَقَلَقَى فِيهَا الْوَحْيَ مِن اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَعْلَى الْبَعَبَلِ . . عَادَ لِيَجِدَهُمْ قَدُ مَن اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَعْلَى لِيَعْبُدُوهُ . . عَادَ لِيَجِيدَهُمْ قَدُ مَن اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَعْلَى لِيَعْبُدُوهُ . . عَادَ لِيَجِيدَهُمْ قَدُ وَسَنَعُوا بِأَيْدِيهِمْ نِهُمَالًا لِعِجْل لِيَعْبُدُوهُ .

وَانْتَهَى زَمَنُ سَيِّدنَا مُوسَى . . وَمَا هِيَ إِلَّا بُرْهَةُ حَتَّى حَرَّفَ الْقَوْمَ كَتَابِ الله اللهِ اللهِ اللهِ لَهُمْ . . فَأَبْعَدُوا مِنْهُ مَا أَرَادُوا وَأَثْبَتُوا فِيهِ مَا يَتَفْقُ وَرَخَبَاتِهِمْ اللَّنْيُويَّةَ وَيُحَقِّقُ أَهْدَافَهُمُ الْمَادِّيَّةَ . . وَأَشْبَتُوا فَيه مَا يَتَفْقُ وَرَخَبَاتِهِمْ اللَّنْيُويَّةَ وَيُحَقِّقُ أَهْدَافَهُمُ الْمَادِّيَّةَ . . وَلَمْ يَكُنْ وَرَكَامًا تَعَافَبَت الْأَعْوَامُ . . تَكَرْرَ التّحْريفُ وَزَادَ . . وَلَمْ يَكُنْ

ذُلك بِالْمُسْتَغْرِبِ منْهُمْ ، فَإِنَّهُمْ عَلَى عَهْد رَسُولهمْ . . وَفِي وَجُود نَبِيهِمْ مُوسَى . . كَانُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَنْ مَوَاضعه . . فَلَيْسَ إِذَنْ بِالْعَجِيبِ أَنْ يُحَرِّفَ الْيَهُودُ الْتَوْرَاةَ . . وَلَكَنَّ الْعَجِيبِ أَنْ يُحَرِّفَ الْيَهُودُ الْتَوْرَاةَ . . وَلَكَنَّ الْعَجِيبِ أَلْ يُحرِّفُ الْيَهُودُ الْتَوْرَاةَ . . وَلَكَنَّ الْعَجِيبِ أَلَّا يُعجِيبَ أَلْا يُعجِيبَ إِلَا يُعجِيبَ إِلَا يُعَالَى الْعَجْلِيبَ إِلَّا يُعْجَلِهِ الْعَجْلِيبَ إِلْعَالَى الْعَجْلِيبَ إِلَيْهِ الْعَجْلِيبَ إِلَيْهُ وَلَا الْتَوْرَاةَ . . وَلَكُنَّ الْعَجِيبَ

وَأَرْسَلَ اللَّهُ لَهُمْ رَسُولًا بَعْد مُوَسَى . . هُوَ سَيِّكُنَا عيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَوْحَى إِلَيْهِ الانْجِيلُ تَصْحيحًا للنَّسَخِ الْمُتَدَاوَلَة منَ التَّوْرَاة الْمُحَرَّفَة . . وَهدَايَةً وَرَحْمَةً لهَوْلاءِ الْقَوْمِ وَليُرْشدَهُمْ إِلَى حَقَائِقِ اللِّينِ . . كَمَا جَاءَتْ بِهَا التَّوْرَاةُ . . وَأُصُولُ التَّعَامُل كَمَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ . وَفِي ذَلكَ يَقُولُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ: ( وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهمْ بِعيسَى بْنِ مَرَيْمَ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْه منَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الانْجِيلَ فيه هُدِّي وَنُورٌ وَمُصَدقًا لَمَا بَيْنَ يَكَيْه منْ الْتَّوْرَاة وَهُدًى وَمَوْعظَةً للْمُتَّقينَ ) . وَكَمَا حَارَبَ الْقَوْمُ رَسُولَهُمْ وَنَبِيَّهُمُ الْأَوَّلَ سَينَدَنَا مُوسَى . فَقَدْ حَارَبُوا . . سَيِّكَنَا عِيسَى . . وَكَذَّبُوهُ . . وَطَارَدُوهُ . . وَحَتَّى هَؤُلاءِ الَّذينَ آمَنوُ اللهِ .. وَاتَّبَعُوهُ .. كَانُوا هَلَهُا لِحُرُّوبِ شَلِيَلَة .. وَتعليب أَلْيِمِ. . لَا سَيْمًا بَعْدَ مَوْت سَيدنا عيسَى . . وَظَلَّت الْحُرُوبُ

وَالاضْطِهَادَاتُ مِنَاتِ السِّنينِ . . انْتَهَتْ فيهَا الأَجْيَالُ الَّتِي حَاشَتُ مَعَ سَيلنا عيسَى مُبَاشَرةً . . أو الَّتي الْتَقَتْ بِأَصْحَابِه . . وَفِي أَجْيَالَ بَعُكَتُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رِسَالَة سَيْدِنَا عِيسَى الشُّقَّة . . انْتَهَت الْحُرُوبُ ضدَّ الْمُسيحيِّينَ فَقَامُوا بِمُحَاوَلَات لوَضْع أُسُس ديَانَتهم ْ بَعْدَ أَنْ حُرمُوا منْ مُدَارَسَتهَا أَوِ التَّحَدُّث عَنْهَا أَوِ اقْتنَاء أَىِّ أَثْرِ لَهَا طَوَالَ الْأَجْيَالَ الْعَلَيدَة . . وَحَاوَلُوا اسْتَخْلَاصَ بَعْض مَا جَاء فِي إِنْجِيلهِمْ الَّذِي فُقلَ . . وَكَانَتْ هَذِهِ الْمُحَاوَلَاتُ مُسَبِّبًا فِي نُشُوءِ خَلَافَات بَيْنَ جَمْهَرَة الْمُسيحيِّينَ أَدَّتْ إِلَى ظُهُورِ فرَق عَديدَة . . كُلُّ فرْقَة تَتَمَسَّكُ بِآرَاء وَطُقُوسَ وَهُمْتَقدَات، بَعِيدَة عَنِ الْأُخْرَى . . وَتَمَسُّ صُلْبَ الْعَقيدَة وَأَسَاسَ اللَّهِنِ . . وَبَكَلًا مِنْ إِنْحِيلِ سَيْلُنَا عِيسَى . . وَجِلَ أَكْثِرُ مِنْ سَبْعِينَ كَتَابًا . كُلُّهَا كُتبَتْ بَعْدَ عَهْد سَيدنا عيسَى بَأَزْمَان لَويلَة . . ثُمْ اتَّفْقُ عَلَى الابْقَاءِ على أَرْبَاة كُتُب منْهَا سُمنيتْ بِأَناجِيلَ مَتَّى وَمُرْقُسَ وَلُوقًا ويوحنًا . . وَ كَنَّا تَلَدُلْ عَلَيْهَا أَسْمَاؤُهَا فَهِيَ مَنْ وَضْعٍ أَصْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لِلنَّهُ الْدَسَيْعِ . . وَالسَّنَّ عَادَتُ بَاقِي الْكتب عيث لا نتفق ورعبات من كانوا معافت مين لوضع

أَسُس الدِّينِ . . وَأَهَمُّ هَذه الكُتُبِ إِنْجِيلُ بِرْنَابَا الَّذَى يُبَشِّرُ صَرَاحَة بِرَسُول بَمْدَ سَيِّدنَا عيسَى يُرْسلُهُ اللهُ للْعَالَمِينَ .

وَخَيَّمَتْ عَلَى الْعَالَمِ شُحُبُّ كَثيفَةٌ منَ الضَّلَال . وَقَلَّ عَدَدُ الْمُؤْمنينَ الْمُوَحدينَ . . فَاللِّيانَةُ الْيَهُوديَّةُ الَّتِي جَاءَ بِهَا سَيْدُنا مُوسَى عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . . فَقَدَتْ أَسَاسَهَا بِتَحْرِيف التَّوْرَاة . ذٰلكَ التَّحْرِيفُ الْمُتَّعَمَّدُ الَّذي قَصَدَ بِه بَعْضَ الْيَهُود قَضَاء مَصَالحهِم الدُّنْدُويَّة وَتَحْقيقَ أَغْرَاضهِمُ الشَّخْصيَّة . . . وَظَهَرَتْ اليَهُودِيَةُ الَّتِي وَضَعَ أَنْسَمِها رِجَالُ الدُّنْيَا منْهُمْ . . بِكُتُبِ تَرْسَمُ لَهُمْ طَرِيقَ اسْتَغْلَالَ الْبَشَرِ . . وَاسْتَغْمَارَ الْغَيْرِ . . وَهِيَ تَخْتَلَفُ كَشِيرًا عَنِ اللِّيَانَةِ الْحَقَّةِ . . الَّتِي بَكَثَ اللَّهُ بِهَا نَبِيَّهُ وَرَسُولَهُ مَسِيْدَنَا مُوسَى عليه السَّلَام . . وَالْمَسيحيَّةُ . . فَقَلَتْ أَصْلَهَا . بِفَقْد إِنْجِيلِ سَيِّدنَا عيسَى عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . . وَبِذَلَكَ وَجَدْنَا أَنَّهُ بَكَلَ التَّوْحيد الْمُطْلَقِ الَّذِي تَأْذَّنَ بِهِ الرَّسُلُ وَالْأَنْسِيَاءُ مُنْذَ آدمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ . . قَد انْتَشَرَ الشِّرْكُ وَالْكُفْرُ . . فَمنْ قَائِلِ إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةً . . وَمنْ قَائِلِ إِنْ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتِ الله . .

وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْأَنْدِيَاءَ أَبْنَاءُ الله . . وَغَيْرِهُم يُنْكَرُونَ وَمُنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْأَسْنَامَ . . أَوِ وَغَيْرُهُمْ عَبَدُوا الْأَصْنَامَ . . أَوِ النَّدُجُومَ . . وَكَانَ لَا بُد مِنْ رِمَمالَة لَنْجُومَ . . وَكَانَ لَا بُد مِنْ رِمَمالَة قَهْدى الْعَالَمَ . . ومنْ رَسُول يُرْشِدُ الْعَبَادَ .

وَف عَام ٥٧٠ بَعْدَ ميلاد سَيِّدنًا عيسَى تَقَدَّمَ أَبْرَهَةُ الْحَبَشيُّ عَلَى رَأْسِ جَيْش كَبِيرٍ يَهُودُهُ وَقَدْ رَكَبَ عَلَى فيلٍ ضَخْمٍ قَاصِدًا هَدْمَ الْكَعْبَة الشّرِيفَة الَّتِي بَنَتْهَا الْمَلَائكَةُ مَعَ آدَمَ ليَعْبُلُ فيهَا اللهَ . . بِطَوَافه حَوْلَهَا . . وَخَرَجَ أَهْلُ مَكَّةَ إِلَى الْبَيْت . . وَقَدْ أَفْزَعَهُمْ أَنْ يَحْدُثَ هَذَا الَّذِي لَمْ يَسْمَعُوا بِمثْله فِي حَيَاتِهِمْ وَاسْتَعَدَّ أَبْرَهَة وَاقْتَرَبَ مِنْ الْكَعْبَة ، وَلَمَّا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ قَحْقيق مَقْصده إِلَّا ضَرْبَةُ فَأَس وَجَدَ بَعْضَ جُنُوده وَقَدْ أَصَابَهُمْ وبَاءُ قَذَفَتْهُ الطَّيْرُ الَّتِي أَرْسَلَهَا اللَّهُ مَعَ الْحَجَارَة الَّتِي كَانَتْ قَرْميهِمْ بِهَا ، وَمَنقَطُوا بِسَبيهِ بَعْدَ لَحَظَات مَوْتى . . وَلَمْ يَسْتَطع أَنْ يَتَلَبَّرَ أَمْرَهُ . إِذْ وَجَدَ الإِصَابَات تَنْتَشرْ بِصُورَة غَيْرَ مَعْهُودَة . . وَالْوَبَاء يَسْتَفْحل بِطَرِيقَةٍ غَيْرٍ مَعْرُوفَةٍ . فَمَاكِمُ

كُلُّ الْجَيْشِ الَّذِي اتَّتْرَبَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَرَجَعَ مُتَقَهْقُرًّا كُلُّ مَنْ كَانَ فِي الطريقِ إِلَيْهَا . وَفَرَّ أَبْرَهَة إِلَى الْيَمَنِ مُصَابِاً يَلْتَمسُ النَّجَاةَ . وَلَكِنَّهُ مَاتَ . لَا كَمَا مَاتَ غَيْرُهُ مِنْ أَفْرَاد جَيْشه . . وَلٰكَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ أَنْ لَقِيَ منْ عَذَابِ الْمَرَضِ مَا يَسْتَحقُّهُ جَزَاء مُوءِ نيته . . وَمنْ عَجَب أَنْ يُفَرِّقَ الْوَبَاءُ بَيْنَ الْمُعْتَدينَ . . وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ الآمنينَ فَلَمْ يُصب ْ غَيْرَ جَيْش الْغَاصبِين . . وَخَرَجَ أَهْلُ مَكَّةَ يَحْتَفلونَ بِانْتصَارِ الْحَقِّ الْسُبِينِ. . وَف غَمْرَة الاحْقفَالَات الْبَاهرة . . وَالْأَفْرَاحِ الشَّاملَة . . بِانْسدَابِ المعْتَدينَ الْغَاشمينَ . . وَانْدَحَارِ الْمُسْتَهُمْرِينَ وُلدَ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوت أَشْرَافَ مَكَّةً . . طَفْلٌ يَشيمُ مَاتَ أَبُوهُ وَأُمُّهُ بِه حَاملُ . وَكَانَ مَوْلدَ عَلْمَا الطُّفْلِ فِي هَذَا الْعَامِ النَّذِي انْتَصَرَ الْحَقُّ فيه عَلَى الْبَاطِلِ بِقَدْرَة الله رَحْمَة منَ الله للْعَالَمينَ . . وَهدَايَةً للنَّاس أَجْمَعِينَ . . فَفَى الْيَوْمِ الثَّافِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأُوَّلِ وَهُوَّ الشَّوْرُ الْمُوَافقِ لِأُخْسُطُسْ منْ عَامِ ٥٧٠ م الَّذي سُمْيَ بِعَامِ الْفيل وُلدَ لِمَبْد الله بْنِ عَبْد الْمُطلبِ مِنَ السِّيلَة آمِنَةَ هَذَا الطُّفْلُ الَّذي تَقُولُ أُمُّهُ . . إِنَّهَا لَمْ تَجِدُ مَشَمَّةً فِي حَمَّلُهُ وَلَا فِي وَلَادَتِه .

وَأَنَّهُ مَا إِنْ خَرَجَ إِلَى اللَّذْنِيَا حَتَّى خَرَجَ مَعَهُ نُورٌ أَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. وَعَنْدَمَا ذَهَبُوا بِالْطِّفْلِ إِلَى جَدِّه عَبْد الْمُطَّلبِ. وَهُمْ يَحْتَفْلُونَ فِي الْكَعْبَة بنَجَاتَهَا مَنْ كَيْد الْمُعْتَدينَ . . وَبِميلاد هَذَا الطِّفْلِ الْيَتيم قَالَ جَدَّهُ لَقَدْ أَسْمَيْتُهُ مُحَمَّدًا لَيَحْمدَهُ اللّٰهُ فِي السَّمَاءِ وَيَحْمَدَهُ الْخَذْقُ فِي الْأَرْضِ .

وَكَانَ مِيلَادُ سَيْدِنَا مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَاتَمَ الرُّسُل وَاللَّهُ عِلَيْه وَسَلَّمَ خَاتَمَ الرُّسُل وَالأَّنْبِيَاءِ بِدَايَةَ تَارِيخٍ جَديدٍ للْبَشَرِيَّة . حَيْثُ أَرَادَ اللهُ بِهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ ظُلُمَاتُ الْكُفْرِ إِلَى أَنْوَارِ الْإِيمَانِ وَمَنْ ضَلَالات الشَّرْك . . إِلَى هدَايَة التَّوْحيد .



الابتلام دين عام



يُصَرِّرُ التَّارِيخُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ فِي طَفُولَته كَفَيْرِه مِنْ الْأَطْفَال ، وَيُجْمِعُ الْمُوْرِخُونَ عَلَى يَكُنْ فِي طَفُولَته لَمْ يَكُنْ كَفَيْرِه مِنَ الشَّبَابِ . . فَلَكُمْ تُعْرَف عَنْهُ أَنَّهُ فِي شَبَابِهِ لَمْ يَكُنْ كَفَيْرِه مِنَ الشَّبَابِ . . فَلَكُمْ تُعْرَف عَنْهُ نَقْيَصَة مِمَا يَاتِيهَا الْأَطْفَالُ . . وَلَمْ يُحَاوِلُ أَنْ يَلْهُو . . كَمَا يَقْيَصَة مَمَا يَاتِيهَا الْأَطْفَالُ . . وَلَمْ يُحَاوِلُ أَنْ يَلْهُو . . كَمَا يَقْمَلُ كُلُ الشَّبَابِ . . إِذْ كَانَ مُنْذُ طَفُولَته الصَادق الأَمْينَ . وَالنَّامِ وَلَنْه الطَاهِ وَالنَّهِ فَكَانَ نَعْمَ وَلَنْه الطَاهِ وَالنَّهِ فَكَانَ نَعْمَ الْأَمْين . . وَإَذَا اختَصَمَت الْجُمُوعَ فَكَانَ نَعْمَ الرَّهُ مُ وَالْمَالُ مَا عَرَفَ الطَرِيقَ أَبَدًا إِلَيْه . . الرَّأَى مَايَرَاهُ . . وَإِذَا وَجَبَتُ شَهَادَةُ اتَّجَهَ النَّاسُ إلَيْه . . وَالْبَاطِلُ مَا عَرَفَ الطَرِيقَ أَبَدًا إِلَيْه . . فَالْحَق دَائِمًا مَا يَشْهَدُ بِه . . وَالْبَاطِلُ مَا عَرَفَ الطَرِيقَ أَبَدًا إِلَيْه . . فَالْمَالُ مَا عَرَفَ الطَرِيقَ أَبَدًا إِلَيْه . . فَالْهَ وَالْمُ اللَّهُ مَا عَرَفَ الطَرِيقَ أَبَدًا إِلَيْه . . فَالْمَالُ اللَّهُ مَا عَرَفَ الطَرِيقَ أَبُدًا إِلَيْه . . فَالْمَالُ اللَّهُ مَا عَرَفَ الطَرِيقَ أَبَدًا إِلَيْه . . فَالْمُونِ قَ أَبُدًا إِلَيْه . . . وَالْبَاطِلُ مَا عَرَفَ الطَرِيقَ أَبُدًا إِلَيْه . . . وَالْبَاطِلُ مَا عَرَفَ الطَرِيقَ أَبُدًا إِلَيْه . . . وَالْبَاطِلُ مَا عَرَفَ الطَرِيقَ أَبُدًا إِلَيْه . . . وَالْبَاطِلُ مَا عَرَفَ الطَرِيقَ أَبُدًا إِلَيْهُ . . . وَالْبُاطُلُ مَا عَرَفَ الطَرِيقَ أَبُدًا إِلَيْهُ . . . وَالْبَاطُلُ مَا عَرَفَ الطَوْرِيقَ أَبُدًا إِلَيْهُ . . . وَالْبَاطُلُ مَا عَرَفَ الطَوْرِيقَ أَبُدُا إِلَا الْمُعْمَا عَرَفَ المُورِيقَ أَبُولُ اللهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

نَشَاً سَيْدُنَا مُحَادًدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قَوْمَهُ يَعْبُدُونَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قَوْمَهُ يَعْبُدُونَ الْأَصْمَامَ . . وَلَكُلُ أَسْرَة وَثَنْهَا . . وَلَكُلُ أَسْرَة وَثَنْهَا . . وَلَكُلُ أَسْرَة وَثَنْهَا حَلَّ أَو بَلْ وَلَكُلُ فَرْد مِنْهُمْ مَعْبُودُهُ الذي يَبَجْعَلُهُ مَعَهُ أَيْنَمَا حَلَّ أَو الْأَصْنَامَ وَلَوْ لَفَنْرَة طَفُولَته الْأَصْنَامَ وَلَوْ لَفَنْرَة طَفُولَته آوَ شَبَابِه . . وَكَانَ طَبِيعِيًّا أَنْ يَعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَلَوْ لَفَنْرَة طَفُولَته آوَ شَبَابِه . . فَهَذَا مَا وَجَدَ عَلَيْه آبَاءَهُ وَأَجْدَادَهُ . . وَقَوْمَتُ اللهُ عَلَيْه الْبَاءَةُ وَأَجْدَادَهُ . . وَقَوْمَتُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَا وَجَدَ عَلَيْه آبَاءَهُ وَأَجْدَادَهُ . . وَقَوْمَتُهُ

سَادَتَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ . . وَلَكُنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَانَ بُعِدُّهُ إِعْلَادًا خَاصًا لتَلَقِّي أَطْهَر وَأَعْظَم رسَالَة في اللَّذْيَا . فَعَصَمَهُ منْ عبَادَة الْأَصْنَامِ . . فَلَمْ يُقَبِّلْ وَثَنَّا . . وَلَمْ يُقَدِّسْ صَنَمًا . . وَإِنَّمَا نَظَرَ بِبَصَرِه وَبَصيرَته . . وَفَكَّرَ بِعَقْله . . وَقَلْبِه . . كَيْفَ رُفْعَت الإبلُ ؟ . . وَوَجَدَ النَّجُومَ تَمْلَأُ صَفْحَةَ السَّمَاءِ . . تُرَى هَنْ يُمْسكُ هٰذه النُّجُومَ . . فَلَا تَتَصَادَمُ . . أَوْ تَتَهَاوَى ؟ . . وَمَنْ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؟ . . تُرَى أَيُّ تُوقة عَاقلَة مُدَبِّرة حَكيمَة . . وَرَاءَ هَلَا الْكَوْن ؟ . . وَمَا بَالْ هُؤلَاءِ الْقَوْمِ . . يَنْحتُونَ منَ الْأَحْجَارِ تَمَاثيلَ . . ثُمَّ يَعْبُدُونَهَا . . وَيَصْنَعُونَ بِأَيْدِيهِمْ أَصْنَافًا مِنْ خَشَبِ أَوْ حَدِيد ثُمَّ يُقَلِّسُونَهَا ؟ . . تُرَى هَلْ تَمْلكُ لَهُمْ هٰذه الأَصْنَامُ نَفَعًا أَوْ ضَرًّا . . ؟ . . وَكَمْ منْ مَّرَّة وَقَعَ منَ الْقَبِيلَة صَنَمُهَا فَانْكَسَرَ وَالْتَمَسَتْ لَهَا صَنَمًا غَيْرَهُ . . وَمَا عَرَفَتْ أَنَّ الصَّنَمَ لَمْ يُمْكُنْهُ دَفْعَ الْأَذَى عَنْ نَفْسه . . فَكَيْفَ يَكْذَمُهُ عَنْ غَيْرِه ؟ . . حَقًّا إِنَّهُمْ لَقَوْمٌ ضَالُّونَ .

وَشَعَرَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدً صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِرَغْبَة جَمدبدة في أَنْ يَخْتَلِي بِنَفسه بَعيدا عَنِ النَّاس . حَتَّى يَكُون بِمَعْزِلٍ

عَمَّا بَرْتَكَبُهُ قَوْمُهُ مِنْ خَطَايَا وَذَنُوبِ . . وَحَتَّى يَتَجَرَّدَ للتَّأَوُّلِ . . فَاخْتَارَ لذَفسه مَكَانَا مُنْقَطعا في جَبَل بَعيد . . هُوَ غَارُ حرَاء . . إِذَا نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَجَدَهَا منْهُ قَرِيبَةً . . وَإِذَا نَظَرَ إِلَى بَطْنِ مَكَّةَ . . وَجَدَ نَفْسَهُ بَعِيدًا عَنْ أَهْلَهَا . . وَعَمَّا يَرْتَكُبُونَهُ . . وَحَدَٰدَ لنَفْسه شَهْرًا كُلُّ عَامٍ . . هُوَ شَهُرْ رَمَضَانَ . . يَعْتَكفُ قيه في الْغَار فَلَا يُغَادرُهُ إِطْلَاقًا . . يَتَاَمَّلُ ، وَيَطْلُبُ الْعَوْنَ منْ هذه الْقُوَّة الَّتِي خَلَقَتْهُ وَخَلَقَتْ الْعَالَمَ وَالَّتِي تُسَيِّطرٌ عَلَى كُلِّ الْوُجُود . . هٰذه الْقُوَّةُ الَّتِي لَا يَحُدَّهَا بَصَر . . وَلَا يُحيط بِهَا عَمُّل . . فَهِيَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فِي كُلِّ مَكَان . . لِأَنَّ أَيُّ مَكَان . . وَكُلْ مَا فيه . . إِنْمَا هُوَ فِي حَاجَة إِلَى هٰذِه الْقُوَّة . . ليُوجَلَ وَيَقُومُ . . وَيَسْتَمْرُ . .

وَمَرَّتْ الْأَعْوَامُ وَهُوَ يَتَأَمَّلُ مَشَّاهِ لَا الْعَظَمَةِ الْخَالَقَةِ فِي كُلِّ مَا حَوْلَهِ. وَيَرَى الرَّوْيَا لَيْلا فِي مَنَامه. فَإِذَا بِهَا تَتَحَقَّقُ فِي نَهَارِهِ جَلَيْةً وَاضِحَةً . . وَكَمَا رَآهَا بِلَا تَغْييرٍ أَوْ تَعْديلٍ . . وَيَرْقُبُ شَهْرَ اعْتَكَافِه لَيَخْلُو فِيه إِلَى نَفْسه وَيَزِيدَ ذَرَجَة نَأَمْله . . حَتَى شَهْرَ اعْتَكَافِه لَيَخْلُو فِيه إِلَى نَفْسه وَيَزِيدَ ذَرَجَة نَأَمْله . . حَتَى

بَلَغَ الْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمْرِهِ وَهُوَ سِنْ الْكَمَالِ الْجِسْمِيِّ وَالْمَقْلِيُّ للإنْسَانِ فَإِذَا بِه وَهُوَ فِي لَيْلَة السَّابِعِ وَالْعَشْرِينَ مَنِ اعْتَكَافَه فِي شَهْرٍ رَّمَضَانَ . . يَسْمَعُ صَوْتًا فِي الْغَارِ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ جَنَبَاته . وَهُوَّ يَأْمُرُهُ بِقَوْلِهِ ﴿ اقْرَأَ ﴾ . . وَمَا كَانَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَغُرِفُ الْقَرَاءَةَ وَالْكَتَابَةَ . . فَيُجبُّهُ قَائلًا ( مَا أَقْرَأُ ) . . وَيَتَكَرَّرُ الْأَمْرُ مَرَّةً أُخْرَى . ثُمَّ مَرَّةً ثَالِثَة . وَيَرُدّ سَبِّدُنَا مُحَمَّلُنَّ نَفْسَ الرَّدَّ ، وَهُنَا يَظْهَرُ الْمَلَاكَ الَّذِي يُحَدِّثُهُ . . وَيَفْسَلُهُ ضَمَّةً قَوِيَّة وَيَقْولُ لَهُ ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الانْسَانَ منْ عَلَق \* اقْرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* اللَّهِ عَلَّمَ بِالْتَلَمِ \* عَلَّمَ الإنْسانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ) . وَكَانَ ذَلكَ أُوَّلُ نُزُول الْقَرآن الْكَريم وَ كَانَت هَاهُ أَوَّلُ آيَاته الثَّربيفة . . وَ كَانَ الْمَلَاكَ هُوَ جِبْرِيلٌ الأُه بِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

وَتَتَابَعَ نُزُولِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ حَثَّى تَمَّتْ آيَاتُهُ وَالَّتَى بَلَغَ عَشْرَةَ سَورَةِ عَدُمُا ١٢٣٣ آية مُريفَة تَحْفُويها مائة وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَورَة وَكَانَت آخِرُ آيَاتها الكَرِعة هي ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وَكَانَت آخِرُ آيَاتها الكَرِعة هي ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نَصْمَتِي وَرَضِيتَ لَكُمْ الإِسْلَامَ دينا ) بَعْدَ

ثَلَاثَة وَعَشْرِينَ عَامًا مِنْ نُنُولِ أُول آيَاتِهِ الشَّرِيفَة . . وَبِذَلكَ نَزَلَ آخِرُ الْكُرينِ عَلَى خَاتِم الرُّسُلِ نَزَلَ آخِرُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّة مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى خَاتِم الرُّسُلِ وَالنَّبِيْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِالذينِ الْإِسْلَامِي . آخِرِ الْأَدْيَانِ وَأَتَمَّهَا .

وَلَمْ يُرْسَلْ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ إِلَى قَوْمه فَقَطْ. كَمَا أُرْسلَ بَاقِي الزُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاء ، وَلَكنَّهُ أُرْسَلَ للْعَالَمِينَ جَمِيعًا ليَهْدَىَ النَّاسَ أَيْنَمَا كَانُوا . . فَفِي بِلَاد الْعَرَبِ حَيْثُ كَانَ سَيِّدُنَا مُعَمَّدٌ كَانَ الْقَوْمُ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ . . وَفِي غَيْرِهَا . . كَانَتِ الْيَهُوديَّةُ الْمُنحَرِفَةُ وَالْمَسيحيَّةُ غَيْرُ الصَّحيحَة . . وَكَانَ المُؤمنُونَ بِالله الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِشَرَائِسِ مُوسَى وَعيسَى قلَّةً لَا تَكَادُ تُذْكَر . . وَلذَلكَ فَقَدْ أُوْسلَ سَيِّكُنَا مُحَمَّدُ للنَّاسِ جَميعًا . . بَيْنَمَا أُرْسلَت الرُّسُلُ منْ قَبْله إِلَى أَقْوَامهُمْ فَقَطْه . فَنَجِدُ فِي النُّسَخِ الْمُتَدَاوَلَة منَ الْتَّوْرَاة وَالْأَنَاجِيلِ النُّصُوصَ الَّتِي تُؤَكِّدُ ذَلكَ إِذْ تَقُولُ أَسْفَ**ارُ** التَّثْنيَة عَنْ رِسَالَة سَيِّدنَا إِبْرَاهِيمَ ( وَقَالَ الَّرَبُّ لِإِبْرَامَ اذْهَبُّ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشيرَتكَ ومِنْ بَيْت أَبِيكَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أُرِيكَ . فَأَجْعَلُكَ أُمَّةً عَظيمَةً وَأُبَاركَكَ وَأُعَظِّمُ اسْمَكَ وَتَكُولَكُ

رَّكَةً ) وَعَنْ سَيِّدنَا هُوسَى تُرَدُدُ أَسْفَارُ الْخُرُوجِ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّمَا أَرْسَلَهُ لَبَنِي إِسْرَائيل بِالنَّصِ ( وَقَالَ اللهُ أَيْضَا لَمُوسَى هَكَذَا تَقُولُ لَبَنِي يَهُوهُ إِلهُ آبَائكُمْ إِللهُ إِبْرَاهيم وَإِللهُ المُوسَى هَكَذَا تَقُولُ لَبَنِي يَهُوهُ إِللهُ آبَائكُمْ إِللهُ إِبْرَاهيم وَإِللهُ إِسْحَقَ وَإِللهُ يَعْقُوبَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ ) وَعَنْ رِسَالَة سَيِّدنَا الْمَسيح بقولُ إِنْجيلُ مَتَى ( هَوْلاءِ الإِثْنَا عَشَرَ أَرْسَلَهُمْ يَسُوعُ وَأَوْصَاهُمْ بَقُولُ إِنْجيلُ مَتَى ( هَوْلاءِ الإِثْنَا عَشَرَ أَرْسَلَهُمْ يَسُوعُ وَأَوْصَاهُمْ نَائلًا إِلَى طَرِيقِ أُمَم لَا تَمْضُوا وَإِلَى مَدينَةِ للسَّامِريينَ لَا تَدْخُلُوا . فَأَنْد إِلَى طَرِيقِ أُمَم لَا تَمْضُوا وَإِلَى مَدينَةِ للسَّامِريينَ لَا تَدُخُلُوا . فَأَنْد إِلَى طَرِيقِ أُمْم لَا تَمْضُوا وَإِلَى مَدينَةِ للسَّامِريينَ لَا تَدُخُلُوا . فَا أَدُا الضَّالَةَ ) وَعَلَى بَلُ اذْهَبُوا بِالْحَرَى إِلَى حَرَاف بَيْت إِسْرَائيلَ الضَّالَةَ ) وَعَلَى لَسَانَه يَقُولُ نَفْسُ الإِنْجِيلِ ( فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْ أُرْسَلُ إِلّا إِلَى طَرِيقِ إِسْرَائيلَ الضَّالَةَ ) وَقَالَ لَمْ أُرْسَلُ إِلَّا إِلَى طَرِيقِ أَسُولُ الضَّالَةَ ) . وَقَالَ لَمْ أُرْسَلُ إِلَّا إِلَى خَرَاف بَيْتِ إِسْرَائيلَ الضَّالَةَ ) . وَقَالَ لَمْ أُرْسَلُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْمُولِي بَيْتَ إِسْرَائيلَ الضَّالَةَ ) . وَقَ ذَلِكَ يَقُولُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْكَارِيمُ الْمُولِي الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْمُولِي اللْكَالِيلُ الْقُلْآنُ الْكَرِيمُ الْمُولِيمَ الْمُولِي اللْهُ وَالْمُولِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُولِي اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِولُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْفَالِي اللْهَالَةُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمه إِنَّى لَكُمْ نَذيرٌ مُمِينُ ) .

( وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَقُوهِ ذَٰلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) .

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَنْـأَتُـُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونً ﴾

( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِلْيَاتِنَا إِلَى فِرَعَوْنَ وَمَلَاثِهِ فَقَالَ إِنِّى رَمُّولُ رب الْعَالَمِينَ ) .

( وَإِذْ قَالَ عِيمَى ابنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْى رَّسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ ) .

وَ كَذَلِكَ كَافَّةُ الرُّسُلِ قَبْلَ سَمِيْدَنَا مُحَمَّد صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّصِ الشريف ( وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ رَسُلاً إِلَى قُووهِم ) أَمَّا عَنْ سِيدنَا مُحَمَّد صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَتَقُولُ الْآيَاتَ الشَّرِبِفَةُ ؟

( وَمَا أَرْسَمُلْنَاكَ إِلَّا كَافَةَ لِلْنَّاسِ بَشِيرًا وَتَلْهِرًا ﴾

( قُل يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنِّي رَنُّمُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾

وَلِلْلِكَ فَإِنَّ الْمُعْجِزَةَ الْنِي أَيَّدَ اللهُ بِهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَسُلَمَ تَخْتَلِفَ عَنْ بَاقِي وَسُلَمَ تَخْتَلِفَ عَنْ بَاقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَخْتَلِفَ عَنْ بَاقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَخْتَلِفَ عَنْ بَاقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَخْتَلِفَ عَنْ بَاقِي الْدُعْجِزَاتِ النِّي أَيَّدَ بِهَا الرَّسُلَ السَّابِقِينَ حَيْ تَكُوفُ صَالِحَةً لِكُلَ اللهِ عَيَالُ .. فَكَانَتْ مُعْجِزَةُ سَيِّدِنَا مُوسَى في عَصَاهُ التِي إِفَّا لَكُلَ اللهِ عَيَالُ .. فَكَانَتْ مُعْجِزَةُ سَيِّدِنَا مُوسَى في عَصَاهُ التِي إِفَّا أَلْقَاهَا تَحَرَّكَتْ وَاهْتَزْتَ .. وَكَانَ السَّحَرَةُ قَدْ بَرَعُوا في وَقْتِهِ فَكَانُوا إِذَا أَلْقَوْا حِبَالَهُمْ خَيِّلُ لِلنَّاسِ أَنَّهَا تَهْتَزْ .. فَكَانَتْ مُعْجِزَةً مُوسَى إِذَا أَلْقَاهَا تَفُوقَ حِبَالَهُمْ بَلُ وَتَلْقَفُهَا .. وَكَانَتْ مُعْجِزَةً مَيْدِينَ لَمْ يَكُنْ الطَّبْ يَسْمَعْهِمُ مَيْ الْذِينَ لَمْ يَكُنْ الطَّبْ يَسْمَعْهِمُ مَيْدُ أَمْ يَكُنْ الطَّبْ يَسْمَعْهِمُ مَيْدُ لَمْ يَكُنْ الطَّبْ يَسْمَعْهِمُ مَيْدُ لَا عَلَى اللّهِ يَالَمُ يَسْمَعُهُمُ اللّهِ فَي الْذِينَ لَمْ يَكُنْ الطَّبْ يَسْمَعْهِمُ مَيْ الْفِينَ لَمْ يَكُنْ الطَّبْ يَسْمَعُهُمُ مَيْدُ لَا عَيْسَى .. في إِبْرَائِهِ الْمَرْضَى الْذِينَ لَمْ يَكُنْ الطَّبْ يَسْمَعْهِمُ مَيْدُونَا عِيسَى .. في إِبْرَائِهِ الْمَرْضَى الْذِينَ لَمْ يَكُنْ الطَّبْ يَسْمَعُهُمْ مَا الشَالِهُ عَلَى الْمُرْفَى الْفَاتِ يَسْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَرْقُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالُكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

شِفًاءَهُمْ .. وَأَحْيَاءَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ .. وَخَلَقَ مِنْ الطِّينِ كَهَيْءَةِ الطُّيْرِ . . وَنَفَخَ فِيهِ فَأَصْبَحَتْ طَيْرًا بِإِرَادَةِ اللهِ . . وَكُلُّ هَذِهِ الْمُعْجِزَاتِ مَادِّيَّةً وَوَقْتِيَّةً .. يُؤْمِنُ بِهَا مَنْ يَرَاهَا .. وَقَدْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا مَنْ تَصِملُهُ أَخْبَارُهَا عَنْ طَرِيقِ التَّوَاتُرِ .. وَقَدْ نَجِدُ مَنْ يُنْكِرُ ۗ رِسَالَةَ الرَّسلِ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا إِلاَّ مَا يَصِلُهُ عَنْ غَيْرِهِ .. وَبِذَا لِكَ فَإِنَّ هَذهِ الرِّسَالَات كَانَتُ لِأَقْوَامِ الرِّسُلِ إِذْ رَأُوا الْمُعْجِزَاتِ فَ آَمَنُوا .. وَنَشَمَأَتْ أَجْيَالُ تَثْنِقُ فِيمَا نُقْلِ إِلَيْهَا مِنْ الآباءِ وَالْأَجْدَاد.. وَلَكِنْ تَتَابُمِ الْأَجْيَالِ أَوْجَدَ مِنْ الْمَلَاحِدَةِ مَنْ أَثَارُوا الشَّلكُّ في هْلُهِ الرُّسَالَاتِ .. وَأَمَّا مُعْجِزَةُ سَيِّدنَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَدْ شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ مُعْجِزَةً دَائِمَدةً وَبَاقِيةً يَرَاهَا النَّاسُ فى مُخْتَلَفِ الْأَجْيَالِ وَشَتَّى الْأَزْمَان .. وَلِيَعْرِضُوهَا عَلَى عُقُولِهِمْ وَتُلْوبِهِمْ فِي أَيِّ وَقْت فَيَجِدُوا فِيهَا السَّبِيلَ إِلَى الاقْتِنَاعِ بِرِسَالَةِ مَسِّدْنَا مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهَا لِلبَشَرِ كَافَّةً وَلِمُخْتَلَفِ الْعُصُورِ .. هٰذِهِ الْمُعْجِزَةُ هِيَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ .. الّذي تُتَدَاوَلُ طَبَعَاتُهُ كَمَا تَرَكَهَا سَيْدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْلَهُ أَيْ تَغْيِيرٍ أَوْ تَحْرِيفِ .. وَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ أَيْ زِيَادَةِ أَوْ تَعْدِيلِ .. طِوَالَ الْأَرْبَحَةَ عَشَرَ قَرْنَا الْنبِي مَضَتْ مُنْدُ نُزُولِهِ إِلَى الْيَوْمِ والذِي ظُلَ فَيْوَالَ الْأَرْبَحَةَ عَشَرَ قَرْنَا الْنبِي مَضَتْ مُنْدُ نُزُولِهِ إِلَى الْيَوْمِ ظُلَ فيهَا مَوْضع الْإِعْجَازِ والإِقْنَاعِ وَالذِي سَيَظَل كَذَلِكُ إِلَى يَوْمِ الدينِ ..

وَمِنَ الْأَدِلَةِ الْمَاطِعَةِ عَلَى أَنَّ رِسَالَةً سَيْدِنَا مُتَحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِنَّمَا هِيَ رِسَالَةً عَامَّةً لِلنَّاسِ كَافَّةً أَنَّنَا نَجِدُ أَنْ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وُجُوهًا لِلْإِعْجَازِ بِحَيْثُ تَكْفِي لإِقْنَاعِ طَبَقَاتِ الْبَشَرِ عَلَى الْكَرِيمِ وُجُوهًا لِلْإِعْجَازِ بِحَيْثُ تَكْفِي لإِقْنَاعِ طَبَقَاتِ الْبَشَرِ عَلَى الْكَرِيمِ وُجُوهًا لِلْإِعْجَازِ بِحَيْثُ لَكَاتُهُمْ .. وَالْأَزْمِنَةُ الَّتِي يَعِيشُونَ الْعَثِلَافِ ثَقَافًا تِهِمْ وَأَيَّا كَانَتُ لُغَاتُهُمْ .. وَالْأَزْمِنَةُ الَّتِي يَعِيشُونَ فِيهَا .. فَكَمَا كَانَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مُعْجِزًا مِنْ عَشَرَاتِ الْمِثَاتِ فِيهَا .. فَكَمَا كَانَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مُعْجِزًا مِنْ عَشَرَاتِ الْمِثَاتِ مِن السَّنِينِ .. فَهُو قِمَةً الْإِقْنَاعِ وَمَوْضَعُ الْإِعْجَازِ فَى عَصْرِنَا الْمُنْ السَّنِينِ .. وَسَيكُون كَذَلِكَ بَعْدَ آلَافِ السَّنِينَ ..

يَجِدُ فِيهِ الْعَرَبُ أَيْنَما كَانُوا وَقَى أَيَّ وَقَتْ وَجُدُوا مِمَّنَ يَتَخَضَّصُونَ فِي اللَّغَةِ مَا وَجَدَهُ فِيهِ أَجْدَادَهُمْ حِينَ نَزَلَ وَكَانُوا مَمادَةَ الْبَيَانِ وَأَرْبَابَ الْكَلَامِ .. فَهُوَ فَوْقَ مُسْتَوَى الْبَشَرِ .. وَقَدْ تَحَدَّاهُمْ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ أَنْ يَأْتُوا مُجْتَمِعِينَ بِآية مِنْ مِشْلِهِ .. فَعَجَزوا وَآمَنوا بِهِ . وَيَهِ اللّهُ فِيهِ الْقَادَةُ وَالرَّوْسَاءُ وَالْمُشَرِّعُونَ وَالْقُضَاةُ كُلَّ الْقَوَاعِدِ الْأُفِيلَةِ وَالْهَدَنِيةِ وَالْجَنَائِيّةِ وَالْجَنِيّةِ وَالْجَنَائِيّةِ وَالْجَنَائِيّةِ وَالْجَنَائِيّةِ وَالْجَنَائِيّةِ وَالْجَنَائِيّةِ وَالْجَنَائِيّةِ وَالْجَنَائِيّةِ وَالْجَنَائِيّةِ وَالْجَنَائِيّةِ وَالْبَحَاثِ فَى النَّالُ وَيَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْعُولُولُ وَاللّهُ وَاللّه

وَفَى عَصْرِ النَّيْفَةِ الْعِلْمِيةِ الْحَالِيَّةِ وَجَدْنَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ فَدْ أَوْرَدَ الْحَقَائِقَ الْعِلْمِيَّةِ الْتَى لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا الْهِلْمُ الْحَديثُ الْاَراءِ . الله بَعْدَ أَنْ جَنْدَتَ الله وَلَّ أَكَابِرَ الْعُلَمَاءِ وَتَبَادَلَتْ شَتَى الآراءِ . وَاكْتَشِفَتْ آلاتَ الله وَالْقَيْاسِ . وَوَسَائِلُ التَّقْرِيبِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّابِيلِ . . فَرِجَالُ الْعِلْمِ وُطِلَابُهُ مِنْ مُحْتَلَفِ وَالتَّهِ الْمُعْجِزَةَ الْتِي الْقَرْدِيمِ الْعِلْمِيَّةِ الْمُعْجِزَةَ الْتِي الْقَرْدِيمِ الْعِلْمِيَّةِ الْمُعْجِزَةَ الْتِي الْقَرْدِيمِ الْعَلْمِيَّةِ الْمُعْجِزَةَ الْتِي الْقَرْدِيمِ الْعَلْمِينَةِ الْمُعْجِزَةَ الْتِي الْقَرْدِيمِ الْعَلْمِينَةِ الْمُعْجِزَةَ الْتِي الْقَرْدِيمِ الْعَلْمِيةِ الْمُعْجِزَةَ الْتِي وَالْمَالِهُ وَالْمَالَةِ وَالْتَالَةُ وَاللَّهُ مِنْ الْفَضَاءِ وَالطَلْبِ وَالْفَلَكِ وَلَا الْفَضَاءِ وَالطَلْبِ وَالْفَلَكِ وَلَالْمَالَةُ وَتُولُ سَيْدُنَا مُحَمَّدُ مَهُمَاء وَالطَلْبِ وَالْفَلْبِ وَالْفَلْكِ وَلَالَةِ وَالْفَالِكِ وَالْفَلْكِ وَلَالْمِ وَالْفَلْدِيمِ الْفَافَاءِ وَالطَلْبِ وَالْفَلْكِ وَلَالْمُ الْمُعْتِلِيلُ . . إِنْ الْفَافِيلُ وَالْفَالِيلُ وَالْمُلْكِ وَلَالْمِ وَالْفَلْدِيلِيلِ وَالْفَلْدِيمِ الْفَالِيلِ وَالْفَلْدِيلِيلِ وَالْفَلْدِيلِ وَالْفَالِيلُ وَالْفَلْدِيلِ وَالْفَلْدِيمِ وَالْفَلْدِيلِ وَالْمُلْكِيلِ وَالْفَلْدِيلِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْدِيلِ وَالْفَلْمِ وَالْفَالِ وَالْفَلْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلْكِ وَلَالْمُ وَالْمُلْكِ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِيلُولُ الْمُؤْمِ وَلَالْمُولُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِيلِهِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِيلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُو

وَكَافَّةِ قُطَاعَاتِ الْعِلْمِ .. الَّتِي لَمْ يَعْرِفْهَا الْعَالَمُ إِلَّا فِي السِّنِينَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْأُمِّيُّ الْقَلْيَلَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْأُمِّيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْأُمِّيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْأُمِّيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الل

وَغَيْرُ هُوُلَاءِ يَجدُونَ فِيهِ آيَات الله وَتَموَاهِدَ التَّوْحِيد .. فَتَبْعَثُ فَى قُلُوسِهِمَ السَكِينَةَ ..

وَغَيْرُهُمْ يَسْتَمِعُون إِلَيْهِ فَيُحِسُونَ بِإِيقَاعِ مُوسِيقى رَائع يَارِيقَاعِ مُوسِيقى رَائع يَسْمَحُ أَلْبَابَهُمْ وَيُتِيرُ فِيهِمْ حَمَاسَهُمْ لِعِبَادَةِ اللهِ وَدِكْرِدِ .. وَالْإِيمَانِ بِهِ . .

بَلْ إِنَّ كُلَّ فَرْد أَبَّا كَانَ .. وَفَى أَى مُسْتَوَى هُوَ .. لَيَحدُ فَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إِذَا مَا اسْتَوْعَبَ آيَاتِهِ .. أَوْ أَنْصَتَ إِلَى تِلَاوَتِهِ.. أَوْ أَنْصَتَ إِلَى تِلَاوَتِهِ.. أَوْ جُهًا مِنَ الْاعْجَازِ تَجْعَلَهُ يُؤْمِنُ إِيمَانَا كَاهلا بِأَنْ هٰذَا الْقُرْآنَ إَوْجُهًا مِنَ الْاعْجَازِ تَجْعَلَهُ يُؤْمِنُ إِيمَانَا كَاهلا بِأَنْ هٰذَا الْقُرْآنَ إِنَّهُ اللهُ مُذَا الْقُرْآنَ إِنَّهُ عَلَى عَالَمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَتَعَالَى .. أَنْزَلَهُ عَلَى خاتَم رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ لِيكُونَ دَلِيلا عَلَى أَنَّ الإِسْلامَ وَهُوَ الدَينُ الله يَكُونَ دَلِيلا عَلَى أَنَّ الإِسْلامَ وَهُوَ الدَينُ الله الْخَالِدُ الّذِي بِعِثَ إِنَّ الله الْخَالِدُ الّذِي بِعِثَ اللهِ الْخَالِدُ الّذِي لِكَافَةِ عِبَادِهِ . وَسَلَّمَ هُوَ دِينُ اللهِ الْخَالِدُ الّذِي الله الْخَالِدُ اللّذِي اللهُ الْخَالِدُ الّذِي الله الْخَالِدُ اللّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُو دِينُ اللهِ الْخَالِدُ اللّذِي اللهُ الْخَالِدُ اللّذِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُو دِينُ اللهِ الْخَالِدُ اللّذِي اللهُ الْخَالِدُ اللّذِي اللهُ الْخَالِدُ النّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْخَالِدُ اللهُ الْحَالِي اللهُ اللهُ



الرعوة الارتسامية



بَدَأَتِ الدَّعْوَةُ الْاسْلَامِيَّةُ حِينا دَعَا سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ وَعَشِيرَتَهُ الْأَقْرَبِينَ إِلَى الْإسْلَامِ وَذَلِكَ اسْتِجَابَة لأَمْر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الآيَةِ الشَّرِيفَةِ ﴿ وَأَنْفَارٌ عَشِيهِرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ وَاتَّسَمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْطِقَةَ الدَّعْوةِ وَزَادَ عَدَدُ مَنْ قَامَ الرَّسُولُ ا بِإِيْلَاغِهِمْ أَمْرَ هَذَا الدِّينِ .. وَلَمْ يَكُنْ نَشْرُ النِّينِ الإسْلَامِيْ بِالأَمْر الْهَيِّنِ .. وَلَمْ تَكُنِ الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ بِالشَّيءِ الْيَسِيرِ .. فَالْعَرَبُ قَوْمٌ ذَوُّا جَهَالَة وَعَصَبيَّة .. فَكَيْفَ يَتْرُكونَ مَا وَجَدُّوا عَلَيْهِ الآباة وَالْأَجْدَادَ مُنْذُ آلَافِ السِّنبِينَ إِلَى أَمْر جَديد مَا عَهدُوهُ .. وَإِلَى دين يُحَالِفُ مَا أَلِفُوهُ .. لِنَالِكَ فَقَدْ حَارَبَ الْعَرَبُ هٰذَا الدِّينَ بالطَّاقَةِ الْكَاهِلَةِ مِنْ كُلِّ إِمْكَانِيَّالِهِمْ .. بِالإشاعَةِ .. وَالْمُقَاطَعَةِ .. وَالْفِتَنِ ثُمَّ بِالعُرُوضِ السَّخِيَّةِ .. فَقَدْ عَرَضوا عَلَى سَيْدنَا مُحَمَّد أَنْ يُوَلُّوهُ مُلْكَ بِلَادهِمْ وَأَنْ يَحْمَعُوا لَهُ كُلَّ مَا يَشَاءُ مِنْ الْمَالِ .. عَلَى أَنْ يَتْرُكَ لَهُمْ أَصْنَامَهُمْ يَعْبُدُونَهَا .. فَاهَا لَمْ يَسْتَجِبْ لَحَاوا إِلَى الْحَرْبِ بِكُلْ وَسَائِلْهَا .. وَكَانَ قِتَالُ السَّيْفَ أَقَلْهَا شَمَانًا .. فَقَدُّ لَحَنُوا إِلَى الدَّسَائِسِ وَالْهُؤَهَرَاتِ الْخَفِيَّةِ وَالْعَلَيْةِ.. وَصَبَرَ رَسُولُ اللهِ وَصَبَرَاتُ مَهَهُ صَحَابَتُهُ الصَّادقَةَ في إيمانها. السُّخْلَصَةَ لإسَّلَا بِهَا. وَهَاجَرَ نَهَرٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ بِهِ مِمَّنْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَحَمَّلَ الأذَى أَوْ دُفْعَهُ إِلَى غَيْرِ بِلَادِ الْعَرَبِ .. اهْتِهَالا لِنَصِيحةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ الله .. وَقَامَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ بِوَاجِبِهِ فَى غُرْبَتِهِ .. نَحْوَ تَبْلِيغِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْمُحِيطِينَ بِهِ .. فانْتَصَرَ الْحَقُّ الْمُبِينُ عَلَى الْبَاطِلِ الْأَثِيمِ وَفَتَحَ الْمُحِيطِينَ بِهِ .. فانْتَصَرَ الْحَقُّ الْمُبِينُ عَلَى الْبَاطِلِ الْأَثِيمِ وَفَتَحَ رَسُولُ اللهِ مَكَّةَ وَدَخَلَ الْعَرَبُ فَى دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا وَأَعَادَ رَسُولُ اللهِ مَكَّة وَدَخَلَ الْعَرَبُ فَى دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا وَأَعَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْكَعْبَة الشَرِيفَةِ قَدَاسَتَهَا إِذْ حَطَّمَ مَا كَانَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْكَعْبَة الشَرِيفَةِ قَدَاسَتَهَا إِذْ حَطَّمَ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَصْنَامٍ فَرَجَعَتْ إِلَيْهَا طَهَارَتُهَا .. وَعَادَتْ إِلَى سَابِقِ أَيَّاهِهَا بِهَا مِنْ أَصْنَامٍ فَرَجَعَتْ إِلَيْهَا طَهَارَتُهَا .. وَعَادَتْ إِلَى سَابِقِ أَيَّاهِهَا لِيهِ الْمَا لِيَعْبَادِينَ وَمَزَارًا لِلْمُؤْمِنِينَ .. وَمَطَافًا لِلعَابِدِينَ وَمَزَارًا لِلْمُؤْمِنِينَ .. وَمَطَافًا لِلعَابِدِينَ وَمَزَارًا لِلْمُؤْمِنِينَ .. وَمَطَافًا لِلعَابِدِينَ وَمَزَارًا لِلْمُؤْمِنِينَ ..

وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتْبَاعَهُ وَصَحَابَتَهُ وَرَسُلَهُ إِلَى بِلاد الْعَالَم يَدْعُونَ إِلَى الْإسْلَام أَهْلَهَا وَيُبَلَغُونَهُمْ رَسَالَةَ اللهِ إِلَيْهِمْ .. كَمَا أَرْسَلَ كُتُبًا رَقِيقَة تَحْوِى أَسْطَرَا قَلِيلَةً لِسَالَةَ اللهِ إلَيْهِمْ .. كَمَا أَرْسَلَ كُتُبًا رَقِيقَة تَحْوِى أَسْطَرَا قَلِيلَةً لِلمُلُوكِ وَالرُّوسَاءِ في اللَّولَ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْأَدْيَانِ الْأَخْرَى يَدْعُوهُمْ لِللهُ وَالرَّوسَاءِ في اللَّولَ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْأَدْيَانِ الْأَخْرَى يَدْعُوهُمْ وَالسَّلَامُ إِلَى الْاسْلَام مِشْامَا كَتَبَ عَلَيْهِ المَسْلَاةُ وَالسَّلَامُ انتِشَارًا هِرَقُلَ وَالْمُتَقَوقِسَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاتِي .. وَانْتَشَرَ الْإِسْلَامُ انتِشَارًا هَرَالِيَّ مَا اللهِ الْاسْلَامُ انتِشَارًا

وَبَهْدَ مَوْتِ سَيِّدنَا مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الْـُاكَامُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الْـُاكَامُهُ يَعْدَهُ بِمِثْل مَا قَامَ بِهِ إِذْ أَرْسَلُوا الْوُفُودَ إِلَى مُخْتَلَفِ الْبِقَاعِ وَبَلَلُوا

أَقْضَى طَاقَاتِهِمْ فَى تَبْلِيغِ الدَّوْقِ الْإِسْلامِيَّةِ وَنَشْرِهَا مَ فَعْيَ فَاتَسَعَتْ رُقْعَة الْإِسْلامِ إِلَى دَرَجَة لَمْ يَبْلُغْهَا دِينَ آخَرَ .. فَقْي كَلَّ قَارَاتِ الْعَالَمِ أَسْلَمَتْ دُولُ كَثِيرة .. فَوَجَدْنَا أَنَّ قَارَة آسْيَا أَسْلَمَتْ مُعْظَمُ دُولِهَا .. بَلْ وَصَلَ الْإِسْلامُ إِلَى أَقَاصِى الْقَارَةِ ، أَسْلَمَتْ مُعْظَمُ دُولِهَا .. بَلْ وَصَلَ الْإِسْلامُ إِلَى أَقَاصِى الْقَارَةِ ، إِلَى جَزَائِرِ مَالْدِيف جَنوب غَرْبِي جَزِيرة سِيلانَ .. وَإِلَى الْمَلايُو .. إِلَى جَزَائِرِ مَالْدِيف جَنوب غَرْبِي جَزِيرة سِيلانَ .. وَإِلَى الْمَلايُو .. وَعَمَّ الْإِسْلامُ أَنْدُونِسْيَا وَانْتَشَرَ فَى الصينِ وَالْيَابَانِ وَف جَزَائِرِ الْفِلْيِبِيْنَ وَدَخَلَ الْاسْلامُ رُوسْيَا .. وَف أَفْرِيقَيَا اعْتَنَقَتْ مُعْظَمُ دُولِهَا الْإِسْلامُ أَنْ وَف أُورُوبًا كَمَا في أَمْرِيكًا وَكَمَا في إِسْتُرالْيَا دُولِهَا الْإِسْلامُ أَنْ وَف أُورُوبًا كَمَا في أَمْرِيكًا وَكَمَا في إِسْتُرالْيَا دُولِهَا الْإِسْلامُ أَنْ وَف أُورُوبًا كَمَا في أَمْرِيكًا وَكَمَا في إِسْتُرالْيَا انْتَشَمَر الإِسْلامُ أَنْ وَف أُورُوبًا كَمَا في أَمْرِيكًا وَكَمَا في إِسْتُرالْيَا انْتَشَمَر الإِسْلامُ أَنْ الْمُسْلِمِينَ حَلَيهِمْ اللّهِمْ وَمُعْتَقَدَاتِهِمْ وَيَمَا فِيهِمْ اللّهِينَ لَكُنَا الْعَالَمِ بِدُونَدُ رَسَالَاتِ الْقَالَمِ بِيعَالَ الْعَالَمِ بِعَدُ لَالْمُسْلِمِ اللّهُ وَيُعَلَّا الْعَالَمِ بِيعَالَمُ وَيَهُمْ اللّهُ وَيَعْلَى الْمُسْلِمِ اللّهُ وَيَهُمْ اللّهُ وَيَهُمْ اللّهُ وَيَالِدُينَ لَكُمْ تَعَلَى الْعَالَمِ بَعْدُ رَسَالَاتِ الْأَدْيِانَ . .

وَمَا انْتَشَرَ الْإِسْلَامُ بِهَذِهِ السَّرْعَةِ إِلَّا لأَنَّهُ الدِّينُ الْحَقِّ . الَّذِي وَمَا كَانَ لَبَاطِلِ أَنْ يَنْتَشِرَ هَلَا يُويَّدُهُ اللَّينُ الْحَقِّ . الَّذِي مُويَّدُهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ ال

قُولُ مَرْدُودُ وَرَأَى مَكْذُوب وَخرَافَة حَاقِد أَوْ حَسُود .. فَلَقَدْ دَخَلَ الْحَبَشَةَ مِنْ الْمُسُلِمِينَ ثَلَاثَةٌ وَثَمَانونَ رَجُلا وَثَمَانِيَ عَشَرَةَ امْرَأَة .. هَاجَرُوا عَلَى عَهْد سَيِّدنَا رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ فَارِينَ مِنْ عَذَابِ أَهْلِ مَكَّة .. فَهَلْ تُعْتَبَرُ هٰذِهِ القِلَّةُ الْفَارَّةُ بَأَنْفَسِهَا جَيْشًا حَارَب عَذَابِ أَهْلِ مَكَّة .. فَهَلْ تُعْتَبَرُ هٰذِهِ القِلَّةُ الْفَارَّةُ بَأَنْفَسِها جَيْشًا حَارَب اللهِ عَلَيْهُ الْفَارَةُ بَأَنْفَسِها جَيْشًا حَارَب اللهِ عَلَيْ لَيُعْلَمُ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا الْحَبَشَةَ لِيَغْتَحَهَا لِلْإِسْلَام ؟ .. وَلِيعُسِم عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ فِيها يَزِيدُ عَلَى سَبعَة عَشَرَ مُلْيُونَ مُسْلِم ؟ .. وَإِنَ فَى رُوسِيا مَا يَزِيدُ عَلَى تَلْاثِينَ مِلْيُونًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ السُّوفْييت .. فَهَلْ سَارَت الْجُيُوشَ الْالْسُلَامِيتَ الْسُوفْييت .. فَهَلْ سَارَت الْجُيُوشَ الْاسْلَامِينَ السُّوفْييت .. فَهَلْ سَارَت الْجُيُوشَ الْاسْلَامِينَ السُّوفَييت .. فَهَلْ سَارَت الْجُيُوشَ الْاسْلَامِينَ السُّوفَيية إِلَى رُوسَيَا وَحَارَبَتْهَا وَغَزَتْهَا ؟ ..

وَهَلْ تَمَكَّنَ الْجَيْشُ الْإِسْلَامِيْ أَنْ يَسِيرَ شَرْقًا وَغَرْبًا وَشَمَالًا وَجَنُوبًا لِيَفْتَحَ كُلُ هٰذِهِ النَّوَل وَيَنْشَرَ الْإِسْلَامَ فَى كُلَ هٰذِهِ الْبِقاعِ وَهَلْ يَأْمُرُ الْإِسْلَامُ بِشَيْءٍ وَيُخُالِفُهُ ؟ .. فَقَدْ أَمَرَ بِأَلَّا إِكْرَاهَ فَى الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اللَّينِ وَذَٰلِكَ بِالنَّصِ الشَّرِيفِ (لا إِكرَاهَ فَى الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اللَّيْنِ وَذَٰلِكَ بِالنَّصِ الشَّرِيفِ (لا إِكرَاهَ فَى الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اللَّشَدُ وِنَ الْنَي عَنْ اللهِ وَرِجَالِهِ إِذَا مَا حَاوَلَ أَعْدَاءُ اللهِ أَنْ يَعْتَدُوا .. وَكُلُّ عَنْ دِينِ اللهِ وَرِجَالِهِ إِذَا مَا حَاوَلَ أَعْدَاءُ اللهِ أَنْ يَعْتَدُوا .. وَكُلُّ عَنْ دِينِ اللهِ وَرِجَالِهِ إِذَا مَا حَاوَلَ أَعْدَاءُ اللهِ أَنْ يَعْتَدُوا .. وَكُلُّ مَا خَاضَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ مَعارِكَ إِنَّمَا كَانَتْ حُرُوبًا دَفَاعِيَّةً اضْطَرُوا مَا خَاوَلَ أَعْدَاءُ اللهِ أَنْ يَعْتَدُوا .. وَكُلُّ مَا خَاضَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ مَعْرِكَ إِنَّمَا كَانَتْ حُرُوبًا دَفَاعِيَّةً اضْطَرُوا لَكَ الْمُعْمَ فِيهِمُ الْكَاهُ .. وَخَيْرُ شَاهِد عَلَى ذَلِكَ لَهَا اضْمُطِرَارًا وَحَتَّى لَا يَطْمَعَ فِيهِمُ الْكَاهُ .. وَخَيْرُ شَاهِد عَلَى ذَلِكَ كَاهُ اللهِ الْمُعْرَارًا وَحَتَّى لَا يَطْمَعَ فِيهِمُ الْكَاهُ .. وَخَيْرُ شَاهِد عَلَى ذَلِكَ عَلَمُ كَتَبَهُ الْمُؤُونَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ جِيمِسِ مِنْشَدْرِ إِذْ يَقُولُ وَلَا كَتَبَهُ الْمُهُولِ يَعْوِلُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ جِيمِسِ مِنْشَدْرٍ إِذْ يَقُولُ وَالْمُ الْمُنْفَلِ اللهِ الْمُعْلِلَهِ إِنْ يَعْمَلُولُ الْمُعْلَادِ اللهِ الْمُعْمَالِولَ وَكَتَّى اللهُ الْمُعْلَادِ وَالْمُعْمَالِولَا الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَالِهُ وَلَا عَلَالُهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلَالُهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُلُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِلَهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ

( اعْتَقَدَ الْغَرْبُ أَنَّ تَوَسُّعَ الْإِسْلَامِ مَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَتِمَّ لَوْ لَمْ يَلْجَإِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السَّيْفِ وَلَكِنَّ البَاحِثِينَ لَمْ يَقْبَلُوا هٰلَا الرَّأْى .. فَالْقُرْآنُ صَرِيحُ فَى تَأْبِيدِهِ لِحُرِّيَّةِ الْعَقْبِدَةِ وَالدَّلِيلُ قُوى عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ رَحْبَ بِشَعُوبِ مُخْتَلَفَة الْأَدْيَانِ مَا دَامَ أَهْلُهَا قُوى عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ رَحْبَ بِشَعُوبِ مُخْتَلَفَة الْأَدْيَانِ مَا دَامَ أَهْلُهَا يَحْسِنُونَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ وَعَيْرِهِمْ فَى بَعْضِ الْأَحْيَانِ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ مَنَ أَقْ أَهْلَ هٰذِهِ الدّيَانَاتِ الْأُخْرَى أَصَرُّوا عَلَى الْقِتَالِ ).

وَإِذَنْ فَقَدْ قَامَ الْمُسْلِمُونَ الْأُولُ بِوَاجِبِهِمْ خَيْرَ قِيَامِ وَأَدَّوْا رِسَالَةَ الْإِسْلَامِ إِلَى وَسَالَتَهُمْ عَلَى خَيْرِ مَا يَكُونُ الْأَدَاءُ ، فَابْلَغُوا رِسَالَةَ الْإِسْلَامِ إِلَى الْمَدَى اللّهُ وَلَيْهُ جُهُودُهُمْ وَإِلَى الْحَدَ الّذِي مَحَمَت بِهِ الْمَدَى اللّهُ وَاجِبِهِمْ اللّه الدَى مَحَمَت بِهِ إِمْكَانِيَّاتُهُمْ ، فَهَلْ قَامَ الْمُسْلِمُونَ حَالِيا بِوَاجِبِهِمْ اللّه الذِي بُعَتَّمُهُ عَلَيْهِمْ إِسْلَامُ وَلَي قَدْرِ اسْتِطاعَتِهِم عَلَيْهِمْ إِسْلَامُ وَلَى قَدْرِ اسْتِطاعَتِهِم وَبِكُلِّ طَاقَاتِهِمْ ، فَاللّهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَى الْمُسْلِمِ وَلَي الْمُسْلِمِينَ الْجِهَادَ وَبِكُلِّ طَاقَاتِهِمْ ، فَاللّهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْجِهَادَ وَبِكُلِّ طَاقَاتِهِمْ ، فَاللّهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْجِهَادَ فَى سَبِيلِهِ وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ فِي عِدَّة آيَات مِنَ الْتَرْآنِ الْكَرِيمِ وَيْلَ فَى عَدْقَ آيَات مِنَ الْتَرْآنِ الْكَرِيم وَيْلَ فَى سَبِيلِهِ وَدَعَاهُمُ إِلَيْهِ فِي عِدَّة آيَات مِنَ الْتَرْآنِ الْكَرِيم وَيْلَ فَى سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ، (أَمْ حَيِيبُتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَا لِي لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ، (أَمْ حَيِيبُتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَا لَيْ لِي لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ، (أَمْ حَيِيبُتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَا

يَعْلَم اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْكُمُ أَعْظَمُ الصَّابِرِينَ ) ، ( الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في صَبِيلِ اللهِ بِالْمُوالِهِمْ وَأَنفسِهِمْ أَعْظَمُ وَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولُمِكَ هُمُ الْفَادُزُونَ ) .

وَّقَدْ يَعْتَقِدُ الْبَعْضُ أَنَّ الْحِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْقِتَالِ وَلَكِنْ بَعْضَ آيَاتِ الْجِهَادِ نَزَلَتْ فِي مَكَّةَ قَبْلَ الْإِذْنِ بِالْقِتَالَ مِثْلَ ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدَيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) ، ( ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْد مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدَهَا لَغَفُورٌ رَحِيم ) ( فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِدِ جِهَادًا كَبِيرًا ) . الْأَمْرُ الَّذِي يِؤَكُّكُ أَنَّ الْجَهَادَ في سَهِيلِ اللهِ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْحَرْبِ ، وَمَا الْقَبِتَالُ إِلَّا صُورَة مِنْ صُورِ الْجِهَادِ الْعَديدةِ .. وَإِذَا كَانَ الْجِهَادُ في سَبيل اللهِ هُوَ بَذْلُ الْجُهْدِ وَاسْتِمَالُ التَّعَبِ وَالْمَشَقَّةِ وَالْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ إعلان كَلْمَةِ الله فَلْقَد جَامَدَ السُسلِمُونَ الأَوَلْ حَق الجِهادِ وَكَانَت أُهُمُّ شُبُلِ جِهَادهِمْ نَشْرَ كِتَابِ اللهِ وَإِذَا مَهُ مَا بِهِ وِنْ إِعْجَالِ وَمُجَاهَدَادِيمُ لِهُوَى أَنْفُسِهِمْ وَتَرْبِينَةِ أَنْأَرْةِهِمْ فَكَانُوا الْمَثَلَ الصَّالِيِّ الَّذِي يُدْنَلُي رِهِ وَيِرَبَبَهِمْ دَخَلِ الْإِسْلَامَ كَرْبِر وِنَّ النَّاسِ .

وَهٰكَذَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ فَرَّد مِنَّا أَنْ يَتَحَلَّى بِمَأْخُلَاق الْإِسْلَامِ أُوُّلًا .. وَأَنْ يَغْرِسَ هٰذِهِ الْأَخْلَاقَ فِيمَنْ يَرْعَاهُمْ هِنْ أُسْرَتِهِ أَوْ يُعَلِّمُهِمْ مِنْ طَلَبَتِهِ حَتَّى يَعْرِفَ غَيْرُ الْمُسْلِمِ الْعُنْوَانَ الصّحِيحَ الصَّادِقَ لِلإِسْلَامِ فِي شَخصِ الْمُسْلِمِ .. فقل انْتَشَرَ الْإِسْلَامُ في جُزُرِ الْفِيلبِينَ بِوَاسِطَةِ عَالِم مُسْلِم هُوَ كَرِيمُ الْمَخْذُومي إِذْ وَجَدَ فِيهِ الْقَوْمُ رَجُلًا صَادقًا أَمِينًا سَمْحًا لَا يَسْرِقُ وَلَا يَزْني وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيُؤَدِّى فَرَائِضَ رَبِّهِ فِي أَوْقَاتِهَا وَجَمَعَ كُلُّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَاعْتَنَقُوا الْإِسْمَلَامَ إِيمَانَا مِنْهُمْ بِأَنَّ هٰذَا الدِّينَ إِنَّمَا هُوَ سَبِيلُ الْخُلْقِ الْحَسَنِ الْكَرِيمِ وَأَصْبَحَ فِي هَذهِ الْجُزرِ حَالِيًا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ مِلْيُون مُسْلِم فَأَصْبَحَ لَهُذَا الْعَالِمِ مِنَ الثَّوَابِ قَلْرَ مَا هَلَى.. وَإِنَّهُ لَأَجْرٌ كَبِير .. وَكَذَلِكَ انْتَشَرَ الْإسْلَامُ في الْهِنْد وَالصين وَالْمَلَايُو والْفَرْبِ عَنْ طرِيقِ النَّجَارِ الْمُسْلِمِينَ الَّذينَ كَانتُ أَخْلَاقُهُمْ وَسِيلَةَ نَشْرِ الذَعْوَةِ الْاسْلَامِيَّةِ . فَالْمُسْلِمُ هُوَ عُنْوَان دينِهِ إ وَلِنَالِكَ وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَعْتَنى بِأَخْلَاقِنَا وَأَخْلَاق مَنْ تَقَعْ عَلَيْنَا مَسْغُولِيُّهُ تَرْبِيَتِهِمْ وَرِعَايَتِهِمْ حَنَّى يَكُونَ ذَٰلِكَ سَبِيلُ الدُّءُوَةِ إِلَى الْأَسْلَامِ . وَمَنْ تَهَاوَنَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَتَعَظَّقْ بِأَخْلَقَ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وِزْرَ مَا يَرْتَكِبُهُ ذَهَطْ بَلْ وَعَلَيْهِ أَيْضَا حِسَابُ إِساءتِهِ

إِلَى دينِهِ وَمَنْعِهِ مِنَ الانْتِشَارِ وَكَلَالِكَ وِزْرَ كُلُّ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ وَحَذَا حَدْوَهُ .. وَعَلَيْهِ تَبِعَةُ مَا تَكُونُ عَلَيْهِ عَائِلَتُهُ .

وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ الأُوَّلُ قَدْ تَمَكَّنُوا مِنْ نَشْر دينِهمْ إِلَى هَٰذَا الْحَدِّ الْكَبِيرِ وَعَلَى هٰذَا الذِّطَاقِ الْوَاسِعِ بِمَا أَذَاعُوهُ فِي النَّاسِ مِن إِعْجَازِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ هَٰذَا إِلَى أَنَّ عُصُورَهُمْ لَمْ تَعْرِفْ إِلاَّ وَجْهَا وَاحِدًا مِنْ أَوْجُهِ إِعْجَازِهِ وَهُوَ الْوَجْهُ البَيَاني وَإِذَا كَانَ اتَّسَاعُ آفَاقِ الْفِكْرِ فِي الْمَصْرِ الْحَديثِ وَتَقَدُّمِ اللِّرَاسَاتِ فِيهِ وَوُصُولِ الْإِنْسَانَ إِلَى عَديد مِنَ الْحَقَادَقِ فِي مُخْتَلَفِ قَطَاعَاتِ الْعِلْمِ قَدْ مَكَّنَ الْإِنْسَانَ مِنْ مَعْرِفَةِ بَعْضِ مَعَانِي آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَظَهَرَتْ أَوْجُهَا جَديدَةً لإعْجَازِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ تُنَاسِبُ هٰذَا الْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِم أَنْ يَسْتَجِيبَ لِدَاعِي الْقُرْآن الْكَرِيمِ فَيَتَدَبَّرَ آيَاتِهِ وَيَتَفَكَّرَ فِيمَا تُقَرِّرُهُ عَلَى قَدْر مَا يَسْتَطِيعُ ، وَيُحَاوِلُ إِظْهَارَ صُورَ الْإعْجَازِ الْمُخْتَلِفَةِ لآيَاتِهِ الشَّريفَةِ وَنَشْرِهَا عَلَى أَوْسَعِ نِطَاق يَصِل جُهْدَهُ إِلَيْهِ وَبِكَافَّةِ الْوَسَائِلِ الْتي يَصِلُ إِلَيْهَا .. وَبِذَلِكَ يَنْتَشِرُ الْإِسْلَامُ انْتِشَارًا وَاسِمًا وَسَرِيعًا عَنْ طَرِيقٍ أَوْجُهٌ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الَّتِي تُلَائِمُ كُلَّ قَوْم وَتُقْنعُ كُلِّ طَائِفَةً ۖ وَتُنَاسِبُ كُلُّ ثَقَافَة .. وَأَنْظِمَةُ الْإِسْلَامِ الَّتِي تَحُلُّ كَافَةَ الْمَشَاكِلِ الَّتِي تُوجَدُ فِي الْمَالَمِ فِي حَاجَةِ إِلَى تَعْرِيف غَيْرِ الْمُسْلِوِينَ بِهَا .. فَإِنَّ الْبُحَاثَ وَالْعُلَمَاءَ قَدِ اعْتَرَفُوا فِي أَكْثَرِ مِنْ مُنَاسَبَة أَنَّ الْإِسْلَامَ يَحُلُّ أَخْطَرً مَشَاكِلِ الْمَالَمُ الْتِي يُعَانِيهَا ، فَعَلَى كُلُّ دُسْلِمِ قَدْرَ الْمَقِطَاءَتِه أَنْ مُشَاكِلِ الْمَالَمُ الْتِي يُعَانِيهَا ، فَعَلَى كُلُّ دُسْلِمِ قَدْرَ الْمَقِطَاءَتِه أَنْ يَشْرَ مَذَهِ الْمُتَاكِلِ الْمَالَمُ مَشَاكِلَ الْمَالَمِ يَنْشُرَ مَذَهِ الْمُتَامِينِيةِ وَالسِّيَاسِيئَةِ وَأَزْمَاتِ التَّفْرِقَةِ الْمُنْصُرِيةِ وَالطَّائِفِينَةُ وَصِراعِ الطَّبَقَاتِ .

وَيَحِبُ على خُلِّ مُسْلِم أَنْ يَتَتَبَعَ الْإِسْرَائِلِيَّات وَالْأَكَاذَبِ النَّبِيَّةِ وَيَعْلَهُونَ النَّين وأَعْدَاءُ الْإِسْلَام وَأَن يُناهِضِهَا ويَعْلَهُونَ النَّتِي يُشِيعُهَا خُصُومُ الذَّين وأَعْدَاءُ الْإِسْلَام وَأَن يُناهِضِهَا ويَعْلَهُونَ النَّاصَحَ الصَحيحَ لَهَا .

وَوَاجِبُ تَبْلِيخِ الدَّعْوَةِ الْاسْلَامِيَّةِ إِنَّمَا تَقَعُ عَلَى عَاتِق كُلُّ فَسُلِم وَلَا تَسْخَتُصْ بِهِ هَيْئَةٌ أَوْ جَمَاعَةُ أَوْ أَفْرَادُ دُونَ غَيْرِهِمْ بَا أَنَّهُ أَشْهِ مِنَ الْأَسْلَامِنِةِ جَمِيماً . فَكُلُّ فَرْد مِنَ أَمْرُ مَنْ الْاسْلَامِنةِ جَمِيماً . فَكُلُّ فَرْد مِنَ الْمُسْلِمِةِ عَلَى وَجُه الْاطْلاق إِنْمَا لَهُ دَوْرُهُ الْفَثَالُ الْابعجَابِي فَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجُه الْاطْلاق إِنْمَا لَهُ دَوْرُهُ الْفَثَالُ الْابعجَابِي فَ تَبْلِيغِ الدَّعْوَة عَلَى فَدْر اسْتَطَاعَته ومَثْرَفَته وَإِنْكَانِبَاته . . إِمَا بعلْمِيهِ تَبْلِيغِ الدِينِهِ وَمَرْفَته وَإِنَّا بِمَالِهِ الذَى يُبخُوجُ بِهِ الْذَى يَتَحَلَّى بِهِ إِلَى الْاسْلَام فَيَنْشُرَهُ وَإِنَّا بِمَالِهِ الذَى يُبخُوجُ بِهِ عِلْمَ غَيْرِهِ دَعْوَة لِدِينِهِ . . وَإِمّا بِخُلُقَه الذَى يَتَحَلَّى بِهِ . . وَإِمَا بِعَلْمُ اللّهِ عَيْرِهِ دَعْوَة لِدِينِهِ . . وَإِمّا بِخُلُقَه الذَى يَتَحَلّى بِهِ . . وَإِمَا بِعَلْمِ عَيْرِهِ وَعُوة لِدِينِهِ . . وَإِمّا بِخُلُقَه الذَى يَتَحَلّى بِيهِ . . وَإِمَا بِعَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَيْرِهِ وَعُوة لِدِينِهِ . . وَإِمّا بِخُلُقَه الذَى يَتَحَلّى بِيدٍ . وَإِمَا بِعَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَمْرِهِ وَعُوة لِدِينِهِ . . وَإِمّا بِخُلُقَه الذَى يَتَحَلّى بِهِ . . وَإِمّا بِعَلْمُ عَيْرِهِ وَعُوة لِدِينِهِ . . وَإِمّا بِخُلُقَه الذَى يَتَحَلّى بَعْد . وَإِمّا بِعَلْمُ اللّهُ الْهُ الْهُ اللّهُ الْمَالِمُ الْهَالِمُ اللّهُ عَلَى الْهُ الْمُلْعِ الْمَالِمُ الْمُؤْهِ الْهُ اللّهُ الْمُعْلِي الْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهُ الْمُؤْمَالِهِ اللّهُ الْمُعْلِيدِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

أُسْرَته وَأُوْلَادهِ وَتَبْصِيرِهِمْ بِوَاجِبِهِمْ نَحْوَ دينِهِمْ .. وَإِمَّا بِالتَّفَقَّهُ فَ أُمُور دِينهِ وَإِمَّا بِالْعَنَايَة دَعَلَبَتِه في مَدَارسِهِمْ وَتَلْقينهِمْ وَاجبَ الدَّعْوَةِ .. وَإِمَّا بِيحُسْنِ الْاصْغَاءِ وَالاسْتِمَاعِ إِلَى دُرُوسِ الدَين اللَّعْقِيهَا عَلَيْهِمْ الْمُتَفَقِّهُونَ .. وَعَلَى كُلِّ مُسْلِم أَنْ يَدْعُو إِلَى يُلْقِيهَا عَلَيْهِمْ الْمُتَفَقِّهُونَ .. وَعَلَى كُلِّ مُسْلِم أَنْ يَدْعُو إِلَى الْإِسْلام دَائِمًا وَأَنْ تَكُونَ دَعْوَتهُ بِالْحِكْلَمَةِ وَالْمَوْحِظَةِ الْحَسَنَةِ وَإِنْ اللهِ الْإِسْلام دَائِمًا وَأَنْ تَكُونَ دَعْوَتهُ بِالْحِكْلَمَةِ وَالْمَوْحِظَةِ الْحَسَنَةِ وَإِنْ جَادَلَ عَيْرَهُ فَبِأَحْسَنَةٍ طُرُق الْجِدَال وَذَلِكَ اسْتِجَابَةُ لَأَهْرِ اللهِ مُنْ اللهِ عَيْرَهُ وَيَعَالَى إِذْ يَقُولُ :

( أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالنَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَم بِمَنْ ضلْ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَم بِمَنْ ضلْ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَم بِاللَّهِ عَلْمُ بِاللَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ عَدِينَ ) .

( صدق الله العظم )



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشعث

(۹۶ شیبارع فتمیسیرالعیبی، بالفتاهبرة متلمیون ۲۱۸۱۰



## الثمن ٥ ١ قرشا



رقم الايداع ١٩٧٠/٥٨٥٤